# تفسيني المرازي

تأليف

صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير

أحرمصطفى المراغى أحيمت الإسلامية واللغة العربية بحلية دا رالعب ومسابقا

> الجرولتان عيشر الجرولتان عيشر

الطبعة الأولى ١٣٦٥ م ١٣٦٠ م حقوق الطبع محموظة

### الجزء التأسع عشر

the state of

y Granda Granda

وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءِنَا لَوْلاَ أَنْرِلَ عَلَيْنَا الْمَلاَئِكَةُ أَوْ نَرَى رَبِّنَا لَقَدِ اسْتَكَنْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوَّا كَبِيرًا (٢١) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمُلاَئِكَةَ لاَ بُشْرَى يَوْمَئِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا (٢٢) الْمُكْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا (٢٢) الْمُكْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا (٢٢) وَقَدَمْنَا إِلَى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَنْثُورًا (٣٣) أَصْحَابُ الجُنَّة يَوْمَئِذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقيلًا (٢٤).

## بسيم للِّ إِرْحِنِ الرَّحِيمُ

#### شرح المفردات

لايرجون: أى لايخافون كما جاء فى قوله: « مَالَكُمْ لاَ يَرْجُونَ لِلهِ وَقَارًا » واللقاء: مقابلة الشيء ومصادفته ، ولقاءنا: أى لقاء جزائنا ، واستكبروا فى أنفسهم: أى أوقعوا الاستكبار فى شأن أنفسهم بعد ها كبيرة الشأن ، والعتو : تجاوز الحد فى الظلم تجاوزا بلغ أقصى الغاية حيث كذبوا الرسول الذى جاء بالوحى ولم يكترثوا بالمعجزات التى أتاهم بها ، حجرا محجورا: كلة تقولها العرب حين لقاء عدو موتور

أو هجوم نازلة هائلة ، يقصدون بها الاستعادة من وقوع ذلك الخطب الذي يلحقهم والمكروه الذي يلم بدارهم : أي نسأل الله أن يمنع ذلك منعا و يحجره حجرا ، وقدمنا : أي عمدنا وقصدنا ، والهباء كما قال الراغب: دقاق التراب وما انبث في الهواء ولا يبدو إلا في أثناء ضوء الشمس من كوَّة ونحوها ، والمستقر: المكان الذي يستقر فيه المرء في أكثر الأوقات للجلوس والمحادثة، والمقيل : المكان الذي يؤوى إليه للاستمتاع بالأزواج والتمتع بحديثهن ، سمى بذلك لأن التمتع به يكون وقت القائلة غالبا .

#### المعنى الجملي

بعد أن حكى سبحانه أباطيل المشركين السالفة بطعنهم في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بقولهم « لو لا أ ثرل إليه ماك فيكون مَعَهُ نذيرًا » أردف ذلك بذكر سخافات أخرى لهم في هذا الصدد فقالوا : هلا أبرل علينا الملائكة فيخبرونا بصدقه، أو برى ربنا فينبئنا بذلك ، ثم بين أن هذا عتو عظيم منهم ، ثم أعقب هذا ببيان أنهم سيرون الملائكة حين الهول يوم الجزاء والحساب حين يقولون لهم لا بشرى لكم اليوم بل فيه منعكم من كل خير ، فإن ما قدمتم من عمل صالح في الدنيا صار هباء منشورا ، ثم أخبر بما يكون لأهل الجنة من خير المستقر وحسن المقيل في ظل ظليل ونع ثم أخبر بما يكون لأهل الجنة من خير المستقر وحسن المقيل في ظل ظليل ونع المقطوعة ولا ممنوعة ، حين يقولون : « الحُدْدُ للهِ الّذي صَدَقَنَا وَعُدَهُ واً و رُثَناً للهُ اللّذي صَدَقَنا وَعُدَهُ واً و رُثَناً اللهُ على ما منهم وتخمير الرأى ليُر شَدُوا إلى طريق السداد و يقلموا عماهم فيه من هوى منبع ، وشيطان مطاع .

#### الإيضاح

( وقال الذين لايرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ) أى وقال الذين ينكرون البعث والحشر ويطعنون في صدق الرسول فيها أوحى به إليه :

هلا أنزل علينا الملائكة فيخبرونا بأن محمدا صادق فيا يدعى فإنا فى شك من أمره وريب بما يخبر به ، و إن لم يكن هذا فلنر ربنا ونعلم أنه هو حقا بأمارات لا يعتربها ريب ولا شك ثم يقول لنا : إنى أرسات إليكم محمدا من لدى بشيرا ونذيرا ، فإن تم لنا ذلك صدقناه وآمنا به ، وما مقصدهم من هدذا وذاك إلا التمادى فى الإنكار والعناد والجحد والعتو ومن ثم قال :

(لقد استكبروا في أنفسهم وعنوا عنواكبيرا) أي والله لقد استكبروا في شأن أنفسهم وتجاوزوا الحد في الظلم والطغيان تجاوزا بلغ أقصى الغاية ، تكذيبا برسوله وشموخا بأنوفهم عن أن ينصاعوا إليه ويتبعوه ، ولم يأبهوا بباهر معجزاته ، ولا كثرة آياته ، وإنهم لقد بلغوا غاية القيحة في الطلب ، وفي الحق إن شأنهم لعجب ، وإن العقل ليحار في أمرهم ويدهش لقصور عقولهم وسذاجة آرائهم وضعف أحلامهم وأن العقل ليحار في أمرهم ويدهش لقصور عقولهم ولله در القائل :

ومن جهلت نفسه قدره رأى غــيره منه ما لايرى

ونحو الآية قوله تعالى : « إِنْ فِي صُدُورِ هِمْ ۚ إِلاَّ كِبْرُ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ » .

ثم بين أنهم سيلقون الملائكة حين الهول يوم القيامة لاعلى الوجه الذي طلبوه ولا على الصورة التي اقترحوها بل على وجه آخر لم يمر ببالهم فقال:

( يوم يرون الملائكة لابشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا) أى يوم يرى هؤلاء المجرمون الملائكة فلا بشرى لهم بحير ، إذ يقولون لهم : حجرا محجورا أى محرم عليكم البشرىبالغفران والجنة، أى جعلهما الله حراما عليكم ، إذ هما لا يكونان إلا لمن اعترف بوحدانية الله وصد ق رسوله .

والخلاصة — لابشرى يومئذ للكافرين وتقول لهم الملائكة حرام أن نبشركم عا نبشر به المتقين .

مُمْ بين السبب في وبالهم وخسرانهم حينتُذ فقال :

(وقدمنا إلى ماعلوا من عمل فجملناه هباء منثورا) أى فعمدنا إلى محاسن

أعمالهم التي قاموا بها في الدنياكصلة رحم و إغاثة ملهوف ومنّ على أسير وبحو ذلك مما لوكانوا عبلوها مع الإيمان لنالوا ثوابها \_ فجعلناه كالهباء المنثور لايجدي ولايفيد.

وخلاصة ذلك — إنه تعالى جعل مثل هؤلاء الكفار ومثل أعمالهم التى عملوها حال كفرهم — مثل قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا عليه ، فقصد إلى ما بين أيديهم فأفسده وجعله شَذَرَ مَذَرَ ولم يترك له أثرا ولا عينا .

و بعد أن بين حال الكافرين حينئذ ذكر حال أضدادهم وهم المؤمنون فقال:

( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ) أى إن منازل أهل الجنة خير من منازل أولئك المشركين الذين يفتخرون بأموالهم وما أوتوا من الترف والنميم في الدنيا ، وأحسن فيها قرارا حين القائلة من مثلها لهم في الدنيا ، لما يتزين به مقيلهم من حسن الصور وجمال التنوق والأبهة والزخرف وغيرها من المحاسن التي لايوجد مثلها في الدنيا في بيوت المترفين ، ولما فيه من نعيم لايشو به كدر ولا تنغيص بخلاف مقيل الدنيا .

وَيَوْمَ تَشَقَّتُ السَّمَاءِ بِالْغَمَامِ وَثُرِّلَ الْمَلاَئِكَةُ تَنْزِيلاً (٢٥) الْمُلاَثُ يَوْمَا عَلَى الْكَافِرِ بِنَ عَسِيرًا (٢٦) وَيَوْمَ يَمَضْ يَوْمَا عَلَى الْكَافِرِ بِنَ عَسِيرًا (٢٦) وَيَوْمَ يَمَضْ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْدَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَهِيلاً (٢٧) يَاوَيْلَتَا الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْدَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَهِيلاً (٢٧) يَاوَيْلَتَا الظَّالِمُ عَنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ كُو بَعْدَ إِذْ جَاء فِي الْمَتَنِي لَمْ أَنَّكُونُ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ كُو بَعْدَ إِذْ جَاء فِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً (٢٩)

#### ألمعنى ألجملي

بعد أن بين سبحانه في سابق الآياتِ أن المشركين طلبوا إنزال الملائكة \_ ردف هذا ببيان أنهم ينزلون حين ينتهي هذا العالم الدنيوي ويختل نظام الأفلاك والأرض والسموات و يحشر الناس من قبورهم للعرض والحساب، فيعض الكافر على يديه نادما على ما فات و يتمنى أن لوكان قد أطاع الرسول فيما أمر ونهى ولم يكن قد أطاع شياطين الإنس والجن الذين أضلود السبيل وخذلوه عن الوصول إلى محجة الصواب.

#### الإيضاح

(ويوم تشقق السماء بالغمام) أى واذكر أيها الرسول لقومك أهوال هذا اليوم حين تكون شمسنا وكواكبنا والشموس الأخرى وسياراتها أشبه بالغمام، لأنها تصير بارا متفرقة في الجو وترجع سيرتها الأولى أى تتحلل وترجع في الجوكما كانت ويختل نظام هذا العالم المشاهدكما قال تعالى: « وَفُتِحَت السَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُواباً. وَسُيَرَتِ الْجُبَالُ فَكَانَتُ سَرًاباً » .

( ونزل الملائكة تنزيلا ) بصحائف أعمال العباد لتقدم لدى العرض والحساب وتكون شاهدة عليهم لدى فصل القضاء .

( الملك يومئذ الحق للرحمن ) أى الملك الحق فى هذا اليوم ملك الرحمن فله السلطان القاهر والاستيلاء العام ظاهرا وباطنا ، ولا ملك لغيره فى هذا اليوم وهو الذى يقضى بين عباده بالعدل ولا شفيع ولا نصير : « يوْمَ تُجُزَى كُلُّ نَفْسٍ عَمَا كَسَبَتْ لَاظُلُم الْيَوْمَ » .

ثم ذكر الهول الذي ينال الكافرين حيائذ فقال:

( وكان يوما على الكافرين عسيرا ) أى وكان ذلك اليوم شديد الهول على الكافرين ، لأنه يوم عدل وفصل للقضاء ، وهو على المؤمنين يسير لما ينالهم فيه من الكرامة والبشرى ، وفي الحديث إنه يهون يوم القيامة على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا .

ونحو الآية قوله: « فَذَلِكَ يَوْمَئِذِ يَوْمُ عَسِيرٌ . عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ » . ثم بين شدة ندم المشركين وعظيم حسرتهم في هذا اليوم فقال:

( ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ) أى وق هذا اليوم يعض المشرك بربه على يديه ندما وأسفا على ما فرط فى جنب الله ، وعلى ما أعرض عنه من الحق الواضح الذى جاء به رسوله و يقول : ليتنى اتخذت مع الرسول طريقا إلى النجاة ولم تتشعب بى طرق الضلالة .

( يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خايلاً ) أي يا هلكتي احضري فهذا أوانك ،

ليتني لم أتخذ فلانا الذي أضلني وصرفني عن طريق الهدى خليلا وصديقا . . . .

ومن الأخلاء الشياطين ، ولا فارق بين شياطين الإنس وشياطين الجن ، ومن هؤلاء أبى بن خلف ، فقد روى أن عُقبة بن أبى مُعَيْط كان يكثر مجالسة النبى صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى ضيافته فأبى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين ففعل ، وكان أبى صديقه فعاتبه ، وقال له : صبأت ، فقال : لا والله ولكن أبى أن يأكل من طعامى وهو في بيتى فاستحييت منه فشهدت له ، فقال لا أرضى منك إلا أن تأتيه فتطأ قفاه وتبزق في وجهه فوجده ساجدا في دار النَّدُوة ففعل ذلك ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف فأسر يوم بدر فأمر عليا فقتله ، وقتل أبى بن خلف بيده الشريغة يوم أحد ، طعنه عربة فوقعت في ترقوته فلم يخرج منه دم كثير واحتقن الدم في جوفه فجعل يخور كما يخور الثور ، فأتى أصحابه حتى احتملوه وهو يخور فما لبث إلا يوما أو نحوه حتى ذهب يخور الثور ، فأتى أصحابه حتى احتملوه وهو يخور فما لبث إلا يوما أو نحوه حتى ذهب إلى النار فأنزل الله الآية .

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يحشر المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخال » أخرجه أبو داود والترمذي .

وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاتصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقى » وروى الشيخان عن أبي موسى الأشعري أن

النبى صلى الله عليه وسلم قال: « مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك و إما أن تبتاع منه و إما أن تجد منه ريحا طيبة ، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك و إما أن تجد منه ريحا خبيثة ».

ثم بين علة هذا التمنى بقوله :

( لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ) أي لقد أضلني عن الإيمان بالقرآن بعد إذ جاءني من ربي .

تُم أخبر عن طبيعة الشيطان ودأبه فقال:

( وكان الشيطان للإنسان خذولا ) أى وكان من عادة الشيطان أن يخذل الإنسان فيصرفه عن الحق و يدعوه إلى الباطل ثم لاينقذه مما يحل به من البلاء ولا ينجيه منه .

وَقَالَ الرَّسُولُ مَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِى الْخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (٣٠) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ أَبِيًّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَنَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ أَبِيًّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَنَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَلَيَا اللهُ اللهُ عَلَيْهَا (٣١).

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر مقالاتهم الباطلة وتعنتهم الظالم فى الرسول من نحو قولهم: لولا أثرل علينا الملائكة أونرى ربنا ، وقولهم مالهذا الرسول يأكل الطعام و يمشى فى الأسواق، وقولهم فى القرآن : إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ، وقولهم فيه : إن هو إلا أساطير الأولين اكتتبها \_ أعقب ذلك بشكاية الرسول إلى ربه بأن قومه قد هرواكتابه ولم يلتفتوا إلى مافيه من هداية لهم ورعاية لمصالحهم فى دينهم ودنياهم شم سلاه سبحانه عن ذلك بأن هذا ليس دأب قومك فحسب ، بل إن كثيرا من

الأم قد فعلوا مع رسلهم مثل هذا ، فاقتد بأولئك الأنبياء ولا تجزع ، ثم وعده وعدا كريما بأن يهديه إلى مطلبه و ينصره على عدوه ، وكنى به هاديا ونصيرا .

#### الإيضاح

( وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ) أى وقال الرسول مشتكيا إلى ربه : رب إن قومي الذين بعثتني إليهم لأدعوهم إلى توحيدك وأمرتني بإبلاغه إليهم قد هجروا كتابك وتركوا الإيمان بك ولم يأمهوا بوعدك ووعيدك ، بل أعرضوا عن اتباعه واستماعه ، وفي ذكره صلى الله عليه وسلم بلفظ ( الرسول ) تحقيق للحق ورد عليهم إذكان ما أوردوه قدحا في رسالته صلى الله عليه وسلم .

ثم سلى رسوله عما يلاقيه من الشدائد والأهوال بأن له في سلفه من الأنبياء قبله أسوة بقوله:

( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ) أى كما جعلنا لك أعداء من المشركين يتقولون عليك ما يتقولون من الترهات والأباطيل و يفعلون من السخف ما يفعلون - جعلنا لكل نبي من الأنبياء الذين سلفوا وأوتوا من الشرائع ما فيه هدى للبشر - أعداء لهم من شياطين الإنس والجن وكانوا لهم بالمرصاد وقاوموا دعوتهم وصدوا الناس عن اتباعهم حتى تغلّب الحق على الباطل وكانت الغلمة للمؤمنين : « و كان حقاً عَلَيْنَا نَصْرُ المُوْمِنِينَ » فلا تَجْزع أيها الرسول فإن هذا دأب الأنبياء قبلك ، واصبر كما صبروا ، قال ابن عباس: كان عدو النبي صلى الله عليه وسلم أباجهل، وعدو موسى قارون ، وكان قارون ابن عم موسى .

ونحو الآية قوله: « وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْحِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ».

ثم وعده بالهذاية والنصر والتأييد وغلبته لأعداله فقال : يـ

( وكنى بربك هاديا ونصيرا ) أى وكفاك ربك هاديا لك إلى مصالح الدين

والدنيا وسيبلغك أقصى ما تطلب من الكال ، وسينصرك على أعدائك وستكون لك الغلبة عليهم آخرا ، فلا يهولنك كثرة عددهم وعُددهم فإنى لامحالة جاعل كلة الله هى العليا وكلة أعدائه هى السفلى ، فاصبر لأمرى ، وامض لتبليغ رسالتى حتى يبلغ الكتاب أجله .

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُوِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآلُ مُجْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِيُثَبِّتَ بِهِ فُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَوْتِيلًا (٣٢) وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَقَلِ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالنَّهِ تَوْتَيلًا (٣٢) وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَقَلِ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالنَّاقُ تَوْتَيلًا (٣٢) الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرَّ مَكَانَا وَأَضَلَ سَبِيلًا (٣٤) .

#### شرح المفردات

جملة واحدة : أى دفعة واحدة ، لنثبت به فؤادك : أى لنقوى به قلبك ، ورتلناه : أى أتينا ببعضه إثر بعض على تؤدة ومهل من قولهم ثغر مرتل : أى متفدج الأسنان ، بمثل : أى بنوع من الكلام جار مجرى المثل فى تنميقه وتحسينه ورشاقة لفظه وصدق معناه ، تفسيرا : أى إيضاحا ، يحشرون على وجوههم إلى جهنم: أى يسحبون على وجوههم و يجرون إليها .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر مطاعنهم فى الكتاب الكريم كقولهم إن هو إلا إفك مبين ، وقولهم هو أساطير الأولين \_ قفى على ذلك بذكر شبهة أخرى لهم وهى قولهم : لوكان القرآن من عند الله حقا لأنزله جملة واحدة كما أنزلت التوراة جملة على موسى والإنجيل جملة على عيسى والزبور على داود ، فرد الله عليهم مقالتهم و بين لهم فوائد

إنزاله منجما ، فذكر منها تثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم بتيسير الحفظ وفهم المهنى وضبط الألفاظ إلى نحو أوائك ، ثم وعده بأنهم كلا جاءوا بشبهة دحضها بالجواب الحق والقول الفصل الذي يكشف عن وجه الصواب ، و بعدئذ ذكر حال المشركين وأنهم حين يحشرون يكوفون في غاية الذل والهوان و يجرّون على وجوههم إلى جهنم وهم مصفدون بالسلاسل والأغلال .

#### الإيضاح

( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) أى وقال اليهود : هلا أنزل القرآن على محمد دومة واحدة كما أنزات الكتب السالفة على الأنبياء كذلك ، وهذا زعم باطل ، ودعوى داحضة ، فإن هذه الكتب نزات متفرقة؛ فقد أنزلت التوراة منجمة فى ثمانى عشرة سنة كما تدل على ذلك نصوص التوراة ، وليس هناك دليل قاطع على خلاف ذلك من كتاب أو سنة كما نزل القرآن ، لكنهم معاندون أو جاهلون لايدرون كيف نزلت كتب الله على أنبيائه ، وهو اعتراض مماندون أو جاهلون لايدرون كيف نزلت كتب الله على أنبيائه ، وهو اعتراض مماندون أو جاهلون لايدرون كيف نزلت كتب الله على أنبيائه ، وهو اعتراض مماندون أو جاهلون لايحاز لا يختلف بنزوله جملة أو متفرقا .

فرد الله عايهم ما قالوا وأشار إلى السبب الذي لأجله نزل منجما فقال :

(كذلك لنثبت به فؤادك ) أى أنزلناه كذلك لنقوى قلبك به بإعادته وحفظه كا قال : « وَقُرْ آنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ كَلَى النَّاسِ عَلَى مُكثٍّ وَنَزَّ لْنَاهُ تَنْزِيلًا » . وخلاصة تلك الفوائد :

- (١) إنه عليه السلام لماكان أميا لايقرأ ولا يكتب، فلو نزّل عليه القرآن جملة واحدة كان من الصعب عليه أن يضبطه ، وجاز عليه السهو والغلط .
- (٢) إنه أنزل هكذا ليكون حفظه له أكمل ويكون أبعد عن المساهلة وقلة التحصيل ـ
- (٣) إنه لو أنزل جملة على الخلق لنزلت الشرائع بأسرها دفعة واحدة عليهم

- ولا يخنى ما فى ذلك من حرج عليهم بكثرة التكاليف مرة واحدة ، ولكن بإنزاله منجما جاء التشريع رويدا رويدا فكان احتمالهم له أيسر ومرانهم عليه أسهل.
- (٤) إنه عليه السلام إذا شاهد جبريل الفَيْنَة بعد الفَيْنَة قوى قلبه على أداء ما حُمِّل به وعلى الصبر على أعباء النبوة وعلى احتمال أذى قومه وقدر على الجهاد الذى استمر عليه طوال حياته الشريفة .
- (٥) إنه أنزل هكذا على حسب الأسئلة والوقائع فكان فى ذلك زيادة بصر لهم بدينهم .
- (٦) إنه لما نول هكذا وتحداهم بنجومه و بما ينزل منه وعجزوا عن معارضته \_
   كان عجزهم عن معارضته جملة أجدر وأحق فى نظر الرأى الحصيف .
- (٧) إن بعض أحكام الشريعة جاء فى بدء التنزيل وفق حال القوم الذين أنزلت عليهم ، وعلى حسب العادات التى كانوا يألفونها ، فلما أضاء الله بصيرتهم بهدى رسوله تغيرت بعض أحوالهم واستعدت أنفسهم لتشريع يزيدهم طهرا على طهر ويذهب عنهم رجس الجاهلية الذى كانوا فيه ، فجاء ذلك التشريع الجديد الكامل المناسب لتلك الحال الجديدة ، ولو نزل القرآن جملة لم يتسنّ شيء من هذا .
- ( ورتلناه ترتیلا ) أی وأنزلناه علیك هَكذا علی مهل وقرأناه بلسان جبریل شیئا فشیئا فی ثلاث وعشرین سنة .
- و بعد أن أبان فساد قولهم بالدايل الواضح أعقبه بما يقوّى قلبه إزاء المشركين وأنه قد كتب له الفلّج عليهم فهم محجوجون فى كل آن ، وقولهم مدفوع على كل وجه فقال :
- ( أولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ) أى ولا يأتيك هؤلاء المشركون بصفة غريبة من الصفات التى يقترحونها ويريدون بها القدح فى نبوتك الا دحضناها بالحق الذى يدفع قولهم ويقطع عروق أسئلتهم السخيفة ، ويكون أحسن بيانا مما يقولون .

وَنَعُو الْآيَةَ قُولُهُ : « رَبَلُ نَقُذُوفُ مِاكُمْقً عَلَى الْمَاطِلِ فَيَدَّمَنُهُ » .

والخلاصة — إنهم لايقترحون اقتراحا من فاسد مقترحاتهم إلا أتيناك بما يدفعه ويوضح بطلانه .

و بعــد أن وصفوا رسوله بتلك الأوصاف السالفة تحقيرا له \_ سلاه عن ذلك وطلب إليه أن يقول لهم .

(الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا) أى إنى لا أقول لكم كا تقولون ولا أصفكم بمثل ما تصفوننى به ، بل أقول لكم : إن الذين يسحبون إلى جهنم و يجرون بالسلاسل والأغلال هم شر مكانا وأضل سبيلا ، فانظروا بعين الإنصاف ، وفكروا من أولى بهذه الأوصاف منا ومنكم ، لتعلموا أن مكانكم شر من مكاننا ، وسبيلكم أضل من سبيلنا .

وهذا على نسق قوله تعالى : «وَإِنَّا أَوْ إِنَّا كُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْفِى ضَلَالِ مُبِنِ».
و يسمون هذا الأسلوب فى المناظرة بإرخاء العنان للخصم ليسمل إلحامه و بلزامه.
روى الترمذى عن أبى هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف . صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم ، قيل يا رسول الله ، وكيف يمشون على وجوههم ؟ قال إن الذى أمشاهم على أقدامهم قيل يا رسول الله ، وكيف يمشون على وجوههم ؟ قال إن الذى أمشاهم على أقدامهم فادر أن يمشيهم على وجوههم ، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك » والمراد أن يلائكة عليهم السلام تسحبهم وتجرهم على وجوههم إلى جهنم ، أو يكون الحشر على الوجوه عبارة عن الذلة والخزى والهوان ، أو هو من قول العرب مر فلان على وجهه إذا لم يدر أين يذهب .

#### قصص بعض الأنبياء مع أمهم

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْـكِتَابَ وَجَمَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (٣٥) فَقُدْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ بُوا إِلَّا يَاتِنَا فَدَمَّرٌ نَاهُمْ تَدْمِيرًا (٣٦)

وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّاكَذَّ بُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَغْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَا بًا أَلِيهً (٣٧) وَعَادًا وَكُلُودَ وَأَضْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَشِيرًا (٣٨) وَكُلاَّ نَبَّرْنَا تَتْبِيرًا (٣٨) وَكُلاَّ نَبَّرْنَا تَتْبِيرًا (٣٩) وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرُونَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرُونَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرُونَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرُونَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرُونَهُمُ اللَّهُ وَلَا يَرُونَهُمَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَرْبُونَ نَشُورًا (٤٠) .

#### شرح المفردات

فال الزجاج: الوزير من يُرجع إليه للاستعانة برأيه ، والتدمير: كسر الشيء على وجه لايمكن معه إصلاحه ، وأعتدنا : هيأنا وأعددنا ، الرس : البئر غير المطوية (غير المبنية) والجع : رساس. فال أبوعبيدة : والمراد بهم كما قال قتادة أهل قرية من الهمامة يقال لها الرس والفلج قتلوا نبيهم فهلكوا ، وهم بقية ثمود قوم صالح ، والتتبير: التفتيت والتكسير ، قال الزجاج : كل شيء كسرته وفتته فقد تبرته ومنه التبر لفتات الذهب والفضة ، والقرية : هي سذوم أعظم قرى قوم لوط ، لايرجون : أي لايتوقعون ، والنشور : البعث للحساب والجزاء .

#### المعنى الجملي

بعدأن تكلم فى دلائل وحدانيته ونفى الأنداد ، وفى النبوة وأجاب عن شبهات المنكرين لها ، وفى أحوال يوم القيامة وأهوالها التى يلقاها الكافرون ، وفى النعيم الذى يتفضل به على عباده المتقين ، أردف ذلك بقصص بعض الأنبياء مع أمهم الذين كذبوهم فحل بهم النكال والوبال ، ليكون فى ذلك عبرة لقومه المشركين الذين كذبوا رسوله حتى لا يحل بهم من العذاب مثل ما حل بمن قبلهم إذا هم تمادوا فى تكذيبهم وأصروا على بغيهم وطغيانهم .

وقد ذكر من ذلك شمس قصص : قصة موسى مع فرعون وقومه . وقصة نوح وقومه ، وقصـة هود مع قومه عاد . وقصة صالح وقومه ثمود . وقصة أصحاب الرس .

#### قصة موسى وهرون عليهما السلام

( ولقد آتينا موسى الكتاب وجملنا معه أخاه هرون وزيرا ) أى ولقد أنزننا على موسى التوراة كما أنزلنا عليك الفرقان ، وجعلنا معه أخاه هرون معينا وظهيرا له ، ولا تنافى بين هذه الآية وقوله: «وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَيْناً أَخَاهُ هُرُونَ نَبِيًا» فإنهو إن كان نبيا فالشريعة لموسى عليه السلام وهو تابع له فيها ، كما أن الوزير متبع لسلطانه. ثم ذكر ما أمرا به من تبليغ الرسالة مع بيان أن النصر لهما آخرا على أعدائهما. (فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا ) أى فقلنا لهما اذهبا إلى فرعون وقومه الذين كذبوا بدلائل التوحيد المودعة فى الأنفس والآفاق ، فلما ذهبا إلى كذبوها فأهلكناهم أشد إهلاك .

ونحو الآية قوله : « دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْـكَأَفِرِ بِنَ أَمْثَاكُمَا » .

وفى ذلك تسلية لرسوله وأنه ليس أول من كذب من الرسل ، فله أسوة بمن سلف منهم .

#### قصة نوح عليه السلام

( وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعاناهم للناس آية ) أى وكذلك فعلنا بقوم نوح حين كذبوا رسولنا نوحا عليه السلام، وقد ابث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله و يحذرهم نقمته « وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلُ » فأغرقناهم ولم نترك منهم أحدا إلا أصحاب السفينة وجعلناهم عبرة للناس كما قال : « إِنَّا كُمَّ طَغَى المَاءُ مَهُم أحدا إلا أصحاب السفينة وجعلناهم عبرة للناس كما قال : « إِنَّا كُمَّ طَغَى المَاءُ مَهُم أَحدا إلا أصحاب السفينة وجعلناهم عبرة للناس كما قال : « إِنَّا كُمَّ طَغَى المَاءُ مَهْ اللهُ فَي الجُارِيَة لِنتَجْعَلَهَا لَكُمُ تَذْكَرَةً وَتَعِيمًا أَذُنْ وَاعِيمةٌ » أَى أَبقينا نَكم

السفينة لتذكروا نعمة الله عليكم بإنجائكم من الغرق وجعلكم من ذرية من آمن به وصدق بأمره .

وفى قوله:كذبوا الرسل وهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا وهو نوح ــ إيماء إلى أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل ، إذ لافرق بين رسول وآخر ، إذ جميعهم يدعو إلى توحيد الله ونبذ الأصنام والأوثان قاله الزجاج .

ثم ذكر مآل المكذبين فقال:

( وأعتدنا للظالمين عذابا أليها ) أى وأعددنا لكل من كفر بالله ولم يؤمن برسله عذابا أليم في الآخرة .

وفى ذلك رمز إلى أن قريشا سيحل بهم من العذاب فى الدنيا والآخرة مثل · ماحل بأولئك المـكذبين إذا لم يرعووا عن غيهم .

#### قصص عاد وثمو د وأصحاب الرس وغيرهم

( وعادا وتمود وأسحاب الرس ) أى ودمرنا عادا قوم هود عبيه السلام بالريح الصرصر العاتية ، وتمود قوم صالح بالصيحة ، وأهلكنا أصحاب الرس الذين كانوا باليمامة وقتلوا نبيهم . واختار ابن جرير أنهم أصحاب الأخدود الذين ذكروا فى سورة البروج وسيأتى ذكر قصصهم .

( وقرونا بين ذلك كثيرا ) أى وأمما كثيرة أهلكناهم لما كذبوا رسلنا .

ثم ذكر أنه أنذر أولئك المكذبين وحذرهم قبل أن أوقع بهم فقال:

( وكالا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ) أى وكل هؤلاء أوضحنا لهم حججنا وبينا لهم أدلتنا وأزحنا عنهم الأعذار ، فتمادوا فى كفرهم وطغيانهم فأهدكناهم أفظع الإهلاك وأشده .

ثم ذكّر مشركى مكة بما يرونه من العبر فى حلهم وترحالهم وما يشاهدونه بما حل بأولئك الأمم المكذبة من المُثلات فقال : ( ولقد أنوا على القرية التى أمطرت مطر السوء ) أى وتالله لقد مرّ هؤلاء الله بأن المكذبون فى رحلة الصيف على سذوم أعظم قرى قوم لوط وقد أهدكها الله بأن أمطر عليها حجارة من سجيل ، لأن قومها كانوا يعملون الخبائث وحذرهم لوط فما أغنت عنهم الآيات والنذر .

ثم و بخهم على تركهم التذكر حين مشاهدة ما يوجبه فقال :

(أفلم يكونوا يرونها؟) أى أفلم يروا ما نزل بثلك القرية من عذاب الله بتكذيب أهابها رسول ربهم فيعتبروا ويتذكروا ويراجعوا التوبة من كفرهم وتكذيبهم لرسوله. ثم أبان أن عدم التذكر لم يكن سببه عدم الرؤية بل منشؤه إنكار البعث والنشور فقال:

( بلكانوا لايرجون نشوراً ) أى إنهم ماكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيها جاءهم به من عند الله لأنهم لم يكونوا رأوا ماحل بالقرية التى وصفت ، بلكذبوه من قِبَل أنهم قوم لايخافون نشورا بعد الممات ولا يوقنون بعقاب ولا ثواب فيردعهم ذلك مما يأتون عن معاصى الله .

وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُرُو الْهَذَا الَّذِي بَعَتَ اللهُ رَسُولاً (١٤) إِنْ كَادَ لَيُصَالُنَا عَنْ آلِهَ يَتَنَا لَوْ لاَ أَنْ صَبَرْ نَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْفَذَابَ مَنْ أَضَلَ سَيِيلاً (٤٢) أَرَأَيْتَ مَنِ النَّخَذَ إِلَهُ هُ هَوَاهُ أَفَأَ نْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً (٤٣) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ عَلَيْهِ وَكِيلاً (٤٣) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاً كَالْمُ نَعَامِ بَلِ هُمْ أَضَلُ سَبِيلاً (٤٤) .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر مطاعن المشركين فى النبى صلى الله عليــه وسلم وأورد شبهائهم فى ذلك ــ أردف ذلك ببيان أن ذلك ماكفاهم وليتهم اقتصروا عليه بل زادوا على ذلك الاستهزاء به والحط من قدره حتى لقد قال بعضهم لبعض: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ بل لقد غالوا في ذلك فسموا دعوته إضلالا ، فرد الله عليهم مقالهم وأبان لهم أنه سيظهر لهم حين مشاهدة العذاب من الضال ومن المضل ؟ ثم مجب رسوله من شناعة حالهم بعد حكاية أقوالهم وأفعالهم القبيحة ، وأرشد إلى أن مثل هؤلاء يبعد أن يزدجروا عما هم فيه من الغي بنصحك و إرشادك فإن أكثرهم لايسمعون ولا يعقلون وما هم إلا كالأنعام أو أضل منها سبيلا .

روى أن الآية الأولى نزات فى أبى جهل ومن معه فإنه كان إذا مر مع صحبه قال مستهزئا ( أهذا الذى بعث الله رسولا ) .

#### الإيضاح

وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى بعث الله رسولا) أى وإذا رآك هؤلاء المشركون الذين قصصت عليك قصصهم ــ اتخذوك موضع هزؤ وسخرية ووانوا احتقارا لشأنك هذه المقانة .

ثم ذكر ما زاد قبحه في زعمهم فقال :

( إن كاد اليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها ) أى و يقولون إنه قد كاد يصدنا عن عبادة آلهتنا لولا صبرنا على عبادته، وثباتنا على ديننا .

وفى هذا إيماء إلى وجوه من الفائدة :

- (۱) إنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ من الاحتفال فى الدعوة إلى التوحيد و إظهار الممجزات و إقامة الحجج والبينات مبلغا شارفوا به أن يتركوا دينهم لولا فرط عنادهم وتناهى عتوهم ولجاجهم .
- (٢) إنه دال على تناقضهم واضطرابهم فإن فى استفهامهم السابق ما يدل على التحقير له ، وفى آخر كلامهم ما يدل على قوة حجته ورجاحة عقله ، فذكره تحميق لحم وتجهيل لاستهزائهم بما استعظموه .

و بعد أن حكى مقالتهم سفه آراءهم من وجود ثلاثة :

(۱) ( وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ) أى إنهم حين يشاهدون العذاب الذى استوجبوه بكفرهم وعنادهم سيعلمون من الضال ومن المضل، وفي هذا رد لقولهم إن كاد ليضلنا عن آلهتنا ، كما أن فيه وعيدا شديدا على التعامى والإعراض عن الاستدلال والنظر .

(س) (أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟) أى انظر في حال هذا الذي جعل هواه إلهه بأن أطاعه و بني عليه أمر دينه وأعرض عن استماع الحجة الباهرة والبرهان الجلى الواضح ، واعجب ولا تأبه به فإنك لن تكون حفيظا على مثل هذا تزجره عما هو عليه من الضلال وترشده إلى الصراط السوى .

وخلاصة ذلك \_كأنه سبحانه يقول لرسوله : إن هذا الذى لايرى معبودا له إلا هواه لاتستطيع أن تدعوه إلى الهدى وتمنعه مر متابعة الهوى ، إنْ عليك إلا البلاغ .

ونحو الآية قوله: « لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ » وقوله: « وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ » وقوله: « لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينَ » .

وفى هذا الأسلوب تعجيب لرسوله من سوء أحوالهم بعد أن حكى قبيح أقوالهم وأفعالهم ، وتنبيه له إلى سوء عاقبتهم .

قال ابن عباس :كان الرجل فى الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا ، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثانى وترك الأول فأنزل الله الآية .

(ح) (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا) أى بل أتظن أن أكثرهم يسمعون حق السهاع ما تتلو عليهم من الآيات ، أو يعقلون ما تتضمنه من المواعظ الداعية إلى الفضائل ومحاسن الأخلاق ، حتى تجتهد فى دعوتهم، وتحتفل بإرشادهم وتذكيرهم، وتطمع فى إيمانهم؛ فما حالم إلاحال البهائم فى تركهم للتدبر فيما يشاهدون من البينات والحجج ، بل هم أضل منها سبيلا،

إذ هي قد انقاد لصاحبها الذي يتعهدها ، وتعرف من يحسن إليها ومن يسيء ، وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها ، وتهتدى لمراعيها ومشار بها ، وتأوى إلى معاطنها ومرابضها ، لكن هؤلاء لاينقادون إلى خالقهم ورازقهم ولا يعرفون إحسانه إليهم و إساءة الشيطان لهم ، وهو الذي قد زين لهم اتباع الشهوات إلى أنهم لايرجون ثوابا ولا يخافون عقابا ، إلى أن جهالة الأنعام مقصورة عليها وجهالة هؤلاء تؤدى إلى وقوع الفرنج والنباد ، ووقوع الهرنج والمرنج بين العباد ، إلى أن البهائم إذ لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك ، مخلاف العباد ، إلى أن البهائم إذ لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك ، مخلاف هؤلاء فإنهم اعتقدوا البطلان عنادا ومكابرة وتعصبا وغمطا للحق ، إلى أنها لم تعطل تقوة من القوى المودعة فيها فلا تقصير من قبيها عن الكال ، أما هؤلاء فهم مبطلون لقواهم العقلية مضيعون الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، وقد قالوا الملائكة روح وعقل ، والبهائم نفس وهوى ، والبشر مجمع الكل للابتلاء والاختبار ، فإن غلبته وعقل ، والبهائم نفس وهوى ، والبشر مجمع الكل للابتلاء والاختبار ، فإن غلبته النفس والهوى فضته الأنعام ، وإن غبته الروح والعقل فضل الملائكة الكرام .

وتخصيص الأكثر بالذكر ، لأنه قدكان منهم من آمن ، ومنهم من عقل الحق وكابر استكبارا وخوفا على الرياسة .

أَلَمَ ثَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ كَلِمَالُهُ سَاكِناً ثُمَّ جَمَلْنا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً (٤٥) ثُمَّ فَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (٤٦) وَهُوَ الَّذِي جَمَلَ اللَّيْلَ لِبِاسًا وَالنَّوْمَ سُـــبَاناً وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا (٤٧) وَهُوَ الَّذِي أَرْسَل الرَّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّمَاءِ مَاءِ اللَّذِي أَرْسَل الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنِ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّمَاءِ مَاء طَهُورًا (٤٨) لِنُحْتِي بِهِ بَلْدَةً مَيْنًا وَنُسْقيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِ إِلّا كَثِيرًا (٤٤) وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَدَّ كَرَّوا فَأَبَى أَ كُثَرُ النَّاسِ إِلّا كَثِيرًا (٤٤) وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَدَّ كَرَّوا فَأَبَى أَكُنُ النَّاسِ إِلّا

كُفُورًا (٥٠) وَلَوْ شِئْنَا لَبَمَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا (٥١) فَلاَ تُطِعِ الْبَحْرَيْنِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (٢٥) وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُوْزَخًا وَحِجْرًا هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُوْزَخًا وَحِجْرًا عَجُورًا (٢٥) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ المَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (٢٥) .

#### شرح المفردات

ألم تر: أي ألم تنظر ، إلى ربك : أي إلى صنعه ، مدّ : بسط ، الفل: ما يحدث من مقابلة جسم كثيف كجبل أو بناء أو شجر للشمس من حين ابتداء طلوعها حتى غروبها ، ساكنا : أي ثابتا على حاله في الطول والامتداد بحيث لايزول ولا تذهبه الشمس، دليلا: أي علامة، قبضناه: أي محوناه، يسيرا: أي على مهل قليلا قليلا على حسب سير الشمس في فلكها ، والسبات : الموت لما في النوم مرخ زوال الإحساس، والنشور: البعث، بشرا: (تخفيف بشر بضمتين) واحدها بشور كرسل ورسول: أي مبشرات، والرحمة: المطر، بين يديه: أي قدامه، طهورا: أى يتطهر به ، والبلدة : الأرض ، والميت : التي لانبات فيها ، والأنعام : الإبل والبقر والغنم ، وخصها بللذكر لأنها ذخيرتنا . ومعاش أكثر أهل المدر منها ، وأناسيٌّ: واحدهم إنسان (أصله أناسين أبدلت النون ياء وأدغمت في الياء) وصرفناه: أى حولناه في أوقات مختلفة إلى بلدان متعددة ، ليذكروا : أي ليعتبروا ، كفورا : أى كفرانا للنعمة و إنكارا لها ، نذيرا : أي نبيا ينذر أهلها ، وللرج : من قولهم مرج فلان دابته إذا تركها وشأنها ، فرات : أي مفرط العذوبة ، أجاج : أي شديد الملوحة ، برزخا : أي حاجزا ، حجرا محجورا : أي تنافرا شديدا فلا يبغي أحدهما على الآخر ولا يفسد الملح العذب، نسبا وصهرا: أي ذكورا ينسب إليهم، وإناثا يصاهر بهن ،

#### المعنى الجملي

لما بين سبحانه جهالة المعرضين عن دلائل التوحيد وسخيف مذاهبهم وآرائهم أعاد الكرة مرة أخرى فذكر خمسة أدلة عليه نراها عيانا، وتتوارد علينا ليلا ونهارا، وتكون دنيلا على وجود الإله القادر الحكيم .

#### الإيضاح

- (١) (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل) أى انظر أيها الرسول إلى صنع ربك كيف أنشأ الظل لكل مظل من طلوع الشمس حتى غروبها ، فستخدمه الإنسان الموقاية من لفح الشمس وشديد حرارتها .
- ( ولو شاء جعله ساكنا ) أى ولو شاء جعله ثابتا على حال واحدة لا يتغير ، لكنه جعله متغيرا فى ساعات النهار المختلفة وفى الفصول المتعاقبة ، ومن ثم اتخذ مقياسا للزمن منذ القدم ، فاتخذ المصريون ( المسلات ) وقاسوا به أوقات النهار على أوضاع مختلفة ، وطرق حكيمة منوعة ، واتخذ العرب المزاول لمعرفة أوقات الصلاة فقالوا : يجب الظهر عند الزوال : أى إذا تحول الظل إلى جانب المشرق، والعصر حين بلوغ ظل كل شيء مثله عند الأثمة عدا أبا حنيفة الذي قال : لا يجب إلا إذا بنغ ظل كل شيء مثله .
- ( ثم جعلنا الشمس عليه دايلا ) أى ثم جعننا طلوع الشمس دايلا على ظهور الظل ومشاهدته للحس والعيان ، والأشياء تستبين بأضدادها ، فلولا الشمس لما عرف الظل ، ولولا الظلمة ما عرف النور .
- ( ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ) أى ثم أنزلناه بضوء الشمس يسيرا يسيرا ، ومحوناه على مهل جزءا فجزءا على حسب سير الشمس .
- (٢) (وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا) أي ومن آثار قدرته وروائع رحمته الفائضة على خلقه ، أن جعل لنفعكم الليل كاللباس

يستركم بظلامه كما يستركم اللباس ، وجعل النوم كالموت لتعطيله الحواس ووظائفها المختلفة كما فال : « الله ُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ الْحَتْلَفَةَ كَمَا فال : « الله ُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لِمُ تَكُنْ فِي مَنامِهَا » وجعل النهار زمان بعث من ذلك الموت .

وخلاصة ذلك — جمله موتكم بالنوم فى الليل ، وجعلنا نشوركم: أى انبعائكم من النوم الذى يشبه الموت بالنهار ، إذ ينشر الخلق للمعاشكم ينشرون بعد الموت للحساب. قال لقمان لابنه كما ننام فتوقظ ،كذلك تموت فتنشر .

وَنَحُو الْآيَةُ أَوْلَهُ : ﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَـكُمُ الَّايْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ الآية .

(٣) ( وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته ) أى والله الذي أرسل الرياح مبشرات بقدوم الأمطار.

(وأنزانا من الساء ماء طَهورا) الطهور اسم لما يتطهر به كالوقود لما توقد به النار والوَضوء لما يتوطئ به ، أى وأنزلنا من السحاب ماء تقطيرون به فى غسل ملابسكم وأجسامكم وتنتفعون به فى طبخ مطعمكم وتشر بونه عذبه فراتا ، روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى البحر « هو الطَّهور ماؤه ، الحل ميتته » أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي .

(لنحيى به بهدة ميتا) أى وأنزلناه لنحيى به أرضا طال انتظارها للغيث فهى هامدة لانبات فيها، و بذلك الماء تزدهر بالشجر والنبات والأزهار، وذلك أشبه بالحياة للإنسان والحيوان، ونحو الآية قوله: « قَإِذَا أَنْزَ لَنَا عَلَيْهَا المَاءَ اهْتَزَتْ وَرَبَتْ للإنسان والحيوان، ونحو الآية قوله: « فَإِذَا أَنْزَ لَنَا عَلَيْهَا المَاءَ اهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ » وقوله: « فَانْظُرُ ۚ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْجًا » .

( ونسقيه مما خلقنا أتعاما وأناسي كثيرا ) أي وليشرب منه الحيون والإنسان،

وأخَّر ذكر الإنسان عن النبات والحيوان لحاجته إليهما فى حياته ، ولأنهم إذا ظفروا تماء يستى أرضهم ومواشيهم لم يعدموا ما يكون منه سقياهم .

( وتقد صرفناه بينهم ) أى ولقد صرفنا المطر بين الناس على أوضاع شتى فلا تمر ساعة فى ليل ولا نهار إلا كان فيه دليل على آثار قدرتنا ، فنلزله على قوم وتحجبه عن آخرين ، فنحن صرفناهُ بينهم كما صرفنا الليل والنهار ، فالشمس تجرى. من عند قوم وتذهب إلى آخرين : « صُنْعَ الله الّذِي أَتْقُنَ كُلَّ شَيْء » .

إلى أن الماء يكون جامدا يشبه الحجر ، وسائلا يشبه الزيت وسائر المائعات ، وجسما بخاريا يشبه الهواء ، وهو أيضا غاد ورائح فى الجوّ وفى الأنهار وفى الغدران وفى أجسام النبات والحيوان والإسان .

(ليذكروا فأبى أكثر الناس إلاكفورا) أى صرفناه بينهم ليعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيشكروا، ولكن أكثر الناس أبوا إلا جحودا للنعمة وكفرانا بخالقها. ثم بين منته على رسوله وأنه كلفه الأحمال الثقال من أعباء النبوة ليزداد شرفا

عم بين منته على رسونه وامه الله الاستمال النفال من عباء النبوه البرداد سر: و يعضُم قدرا فقال :

( ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ) أى ولو أردنا أن نرسل رسولا إلى أهل كل قرية لفعلنا وخفّت عنك أعباء النبوة ، ولكن بعثناك إلى الفرى كلها وحملناك ثقل النذارة ، لتستوجب بصبرك ما أعددناه لك من الكرامة والمنزلة الرفيمة ، فقابل ذلك بشكر لنعمة ، و بالثبات والاجتهاد في الدعوة و إظهار الحق كافال: « قُلُ يَالَّهُمَا النَّامِنُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعاً » وجاء في الصحيحين « بعثت إلى الأحمر والأسود » أى إلى العجم والعرب .

والخلاصة — إنا عظمناك بهذا الأمر وجعلناك مستقلا بأعبائه، لتحوز ما ادخر لك من حنس جزائه ، فعليك بالمجاهدة والمصابرة ولا عليك من تلقيهم الدعوة الآباء والمشاكسة .

\* ﴿ فَلَا تَضُعُ الْكَافَرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهُ جَهَادًا كَبِيرًا ﴾ أى فلا تطع الكافرين فيه

يدعونك إليه من موافقتهم على مذاهمهم وآرائهم ، وجاهدهم بالشدة والعنف لابالملاينة والمداراة نتكسب ودّم ومحبتهم ، بل عظهم بما جاء به القرآن من المواعظ والزواجر ، وذكرهم بأحوال الأمم المكذبة لرسلها ، وذلك منتهى الجهاد الذى لايقادر قدره .

ونحو الآية قوله تعالى : « يُـأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْـكَافَارَ وَالْمَنَافِقِينَ وَاغْلُظُّ عَلَيْهِمْ » .

والخلاصة — إنك مبعوث إلى الناس كافة لتنذرهم ما بين أيديهم وما خلفهم ، فاجتهد فى دعوتك ولا تنوان فيها ولا تحفل بوعيدهم ، فإن الله ناصرك عليهم ومظهر دينك على الدين كله ولوكره المشركون .

(٤) ( وهو الذي مرج البحرين هـذا عذب فرات وهذا ملح أجانج وجعل ينهما برزخا وحجرا محجورا ) أي ومن آثار نعمته على خلقه أن خلى البحرين متجاورين متلاصقين وجعلهما لايمتزجان ، ومنع الملح من تغيير عذو بة العذب وإفساده إياه ، وحجزه عنه بقدرته ، فكأن بينهما حاجزا يمنع أحدهما من إفساد الآخر ، وكأن بينهما ساترا بجعله لايبغي عليه .

والخلاصة - إنه تعالى جعل البحرين مختلطين فى مرأى المين منفصلين فى التحقيق بقدرته تعالى بحيث لايختلط الملح بالعذب ولا العذب بالملح ولا يتغير طعم أحدهما بالآخر ولا يفسده .

ونحو الآية قوله فى سورة الرحمن : « مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقَيِبَانِ ، يَيْنَهُمُمَّا بَرْ'زَخْ ﴿ لاَيَهْفِيهَانِ ، فَبِأَىِّ ٱلاَء رَبِّكُما تُكَذَّ بَانِ » .

(٥) (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجمله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا) أي وهوالذي جعل الماء جزءا من مادة الإنسان ليقبل الأشكال المختلفة والأوضاع الممنوعة، وقسمه قسمين ذوى نسب ينسب إليهم وهم الذكور وذوات صهر يصاهر بهن وهن

الإناث كما قال : « عَجْمَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْثَى » وكان الله قديرا إذ خلق من مادة واحدة بشرا عجيب الصنع بديع الخلقة ذا أعضاء مختلفة وطباع متباينة كبير العقل عظيم التفكير سخَّر ماعلى ظاهر الأرض وباطنها ننفعه وفائدته « وَسَخَّرَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ » .

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا (٥٥) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَالْذِيرًا (٢٥) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ مَنْ أَجْرِ إِلاَّ مَنْ شَاءً أَنْ يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً (٥٧) وَتَوَكَّلْ عَلَى عَلَيْهُ مِنْ أَجْرِ إِلاَّ مَنْ شَاءً أَنْ يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً (٥٧) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحِي اللّهِ مِنْ أَجْرِ إِلاَّ مَنْ شَاءً أَنْ يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً (٥٧) وَتَوَكَلْ عَلَى الْحَيْ اللّهِ مِنْ أَجْرِ إِلاَّ مَنْ شَاءً أَنْ يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً (٥٨) وَتُوكَى اللّهُ مَنْ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيّامٍ مُمَّ اسْتَوَى اللّهَ عَلَى الْمَرْشُ الرّخَمْ أَنْ اللّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ اللّهُ مُنَالًا اللّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ اللّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللّهُ مُنَالًا وَيَعْلَ فِيها سِرَاجًا وَقَرًا مُنْهِرًا (١٠) تَبَارَكَ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيها سِرَاجًا وَقَرًا مُنيوًا (١٠) وَهُو اللّذِي جَمَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيها سِرَاجًا وَقَرًا مُنيوًا (١٦١) وَهُو اللّهُ عَلَى وَاللّهُ مُنْ أَرَادَ أَنْ يَذَا وَقَرًا مُنْ أَرَادَ شُكُورًا (٢٠) وَهُو اللّذِي جَمَلَ وَاللّهُ مَنْ أَلَا اللّهُ مُ اللّهُ مُنْ وَالنّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَا وَلَا اللّهُ مُنْ أَرَادَ اللّهُ مُنْ أَوْادَ اللّهُ مُنْ أَوْادَ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مَا اللّهُ مُنْ وَالنّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَا وَلَا اللّهُ مُنْ أَوْادَ اللّهُ مُنْ أَوْادَ اللّهُ مُنْ أَلَا وَاللّهُ مُنْ أَلَا اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ أَوْادَ اللّهُ مُنْ أَنْ أَوْادَ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَلَا اللّهُ مُنْ أَوْادَ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَلَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### شرح المفردات

الظهير والمظاهر: المعاون فهو يعاون الشيطان على ربه: أى على رسوله بالعداوة، وسبح بحمده: أى ونزهه وصفه بصفات الكال ، ويقال كفي بالعلم جمالا: أى حسبك فلا تحتاج معه إلى غيره ، والخبير بالشيء: العليم بظاهره وباطنه وبكل ما يتصل به ، والبروج: منازل السيارات الاثنى عشر المعروفة التي جمعها بعضهم في قوله:

حمل انشور جوزة السرطان ورعى الليث سنبل الميزان ورمى عقرب بقوس لجدى نزح الدلو بركة الحيتان

فهى الحمل والتور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدى والمدلو والحوت ، وهى منازل الكواكب السيارة السبعة وهى : الريخ وله الحمل والعقرب ، والزهرة : وله الثور والميزان ، وعطارد : وله الجوزاء والسنبلة ، والقمر : وله السرطان ، والشمس : وله الأسد ، والمشترى : وله القوس والحوت ، وزحل : وله الجدى والمدلو ، وهى فى الأصل القصور العالية . فأطلقت عليها على طريق التشبيه ، والسراج : الشمس ، خلفة : أى يخف أحدها الآخر و يقوم مقامه ضما ينبغى أن يعمل فيه .

#### المعنى الجملي

بعد أن بسط سبحانه أدلة التوحيد وأرشد إلى ما فى الكون من باهر الآيات وعظيم المشاهدات التى تدل على بديع قدرته وجبيل حكمته \_ أعاد الكرة مرة أخرى ، و بين شناعة أقوالهم وتبيح أبعالهم ، إذ هم مع كل ما يشاهدون لا يرعوون عن غيهم بل هم عن ذكر ربهم معرضون ، فلا يعظمون إلا الأحجار والأوثان وما لانفع فيه إن عُبد ، وما لاضر فيه إن تُرك ، إلى أنهم يظاهرون أولياء الشيطان و يناوئون أولياء الرحن ، وإن تعجب الشيء فاعجب لأمرهم فقد بلغ من جهلهم أنهم يضار ون أولياء الذعم و ينذرهم من جاء لنفعهم وهو الرسول الذي يبشرهم بالخير العميم إذا هم أطاعوا ربهم و ينذرهم بالويل والثبور إذا هم عصوه ، ثم هو على ذلك لا يبتغى أجرا .

. ثم أمَن رسوله بألا يرهب وعيدهم ولا يخشى بأسهم ، بل يتوكل على ربه و يسبح بحمده و ينزهه عما لايليق به من صفات النقص كالشريك والولد ، وهو الحمير بأفعال عباده فيجازيهم بما يستحقون .

#### الإيضاح

(ويعبدون من دون الله ما لاينفعهم ولا يضرهم) أى ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله آلهة لاتنفعهم إذا هم عبدوها ، ولا تضرهم إن تركوا عبارتها ، فهم عبدوها نجرد التشهى والهوى ، وتركوا عبادة من أنع عليهم بهذه النعم التي لاكفاء لأدناها ، ومن ذلك ما ذكره قبل بقوله : « أَكُمْ ثَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظّلّ » إلى آخر الآيات .

ثم ذكر لهم جُرْما آخر فقال :

( وكان الكافر على ربه ظهيرا ) أى وكانوا مظهرين الشيطان على معصية الرحمن ، وذلك دأبهم وديدنهم ، فهم يعاونون المشركين ويكونون أولياء لهم على رسوله وعلى المؤمنين بمساعدتهم على الفجور وارتكاب الآئام، وخذلان المؤمنين إذ أرادوا منعها والتنفير منهاكما فال : « وَ إِخْوَ النَّهُمْ يَمُذُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ » .

وقد یکون المعنی --- وکان الکافرعلی ربه هینا ذایلا لاقدرله ولا وزن له عنده. من قول العرب: ظهرت به ، أی جعلته خلف ظهرك ولم تلتفت إلیه ، ومنه قوله تعالى : « وَاشَّخَذْ كُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْر يَّا » أى هينا ، وقول الفرزدق :

تميمَ بنَ قيس لاتكونن حاجتى الظهر فلا يعينا على َّ جَوابُها

قال ابن عباس نزنت الآية في أبى الحكم بن هشام الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل بن هشام .

ثم بين عظيم حمقهم ونفورهم نمن جاء لجلب الخير لهم ودفع الأذى عنهم فقال : ( وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ) أى كيف تطلبون العون على الله ورسوله والله قد أرسل رسوله لنفعكم ، إذ قد بعثه ليبشركم على فعل الطاعات وينذركم على فعل المعاصى ، فتستحقوا الثواب وتبتعدوا عن العقاب . وخلاصة ذلك — لاجهل أعظم من جهل من استفرغ جهده في إيذاء من يرجو نقمه في دينه ودنياه ،

وفى هذا تسلية لرسوله حتى لايحزن على عدم إيمانهم .

نم أمر رسوله أن يبين لهم أنه مع كونه يريد نفعهم لايبغى لنفسه نفعا فقال : (قل ما أسألكم عليه من أجر) أى قل لمن أرسلت إليهم : لا أسألكم على ما جئت به من عند ربى أجرا ، فتقولوا إنما يدعونا ليأخذ أموالنا ، ومن ثم لانتبعه حتى لا يكون له فى أموالنا مَطْمَعُ .

( إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ) أى لكن من شاء منكم أن يتقرب إلى الله بالإنفاق في الجهاد وغيره و يتخذ ذلك سبيلا إلى رحمته ونيل ثوابه فليفعل.

وخلاصــة ذلك — لا أسألكم عليه أجرا لنفسى ، وأسألكم أن تطلبوا الأجر لأنفسكم باتخاذ السبيل إلى ربكم لنيل مثو بته ومغفرته .

و بعــد أن بين له أن الـكافرين متظاهرون على إيذائه ــ أمره بالتوكل عليه فى دفع المضار وجلب المنافع فقال :

( وتوكل على الحى الذى لايموت وسبح بحمده ) أى وتوكل على ربك الدائم الباقى رب كل شيء ومليكه ، واجعله منجأك وذخرك وفوض إليه أمرك واستسلم له واصبر على ما نابك فيه ، فإنه كافيك وناصرك ومُثبلفك ما تريد ، ونزهه عما يقوله هؤلاء المشركون من الصاحبة والولد فهو الواحد الأحد الذى لم يلد ولم يولد ، كما تنزهه عن الأمداد والشركاء من الأصنام والأوثان فهو لاكف له ولا ند: « وَكُمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ » .

وقد علمت قبل أن التوكل اعتماد العبد على الله فى كل الأمور ، والأسبابُ وسائط أمرنا بانباعها من غير اعتماد عليها .

وبحو الآية قوله : « وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ » .

وفى قوله: (الحى) إيماء إلى أنه لاينبغى أن يتوكل على من لم يتصف بالحياة من صنم أو وثن ولا على من لابقاء له ممن يموت ، لأنه إذا مات ضاع من توكل عليه. وحكى عن بعض السلف أنه قرأ هذه الآية فقال: لاينبغى لذى لب أن يثق بمدها يمخلوق.

ثم أنذرهم وحذرهم بأن ربهم تُعصِ أعمالهم عليهم ومجازيهم عليها يوم القيامة فقال :

(وكفى به بذنوب عباده خبيرا) أى وحسبك بالحى الذى لايموت خبيرا بذنوب خلقه ما ظهر منها وما بطن، فهو لايخنى عليسه شىء منها وهو محصيها عليهم ومجازيهم عليها إن خيرا فخير و إن شرا فشر، فلا عليك إن آمنوا أوكفروا.

وفى هـذا سلوة لرسوله ووعيد لأوائك الكافرين على سوء أفعالهم و إعراضهم عن انباع رسوله ومناصبته العداء وكأنه قيل إذا أقدمتم على مخالفة أمره كفاكم علمه في مجازانكم بما تستحقون من العقوبة .

ثم وصف نفسه بذكر أفعاله التي تجعله حقيقا أن يتوكل عليه فقال :

( الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ) تقدم إيضاح هذا في سورة يونس وهود وطه ، ولكن يلاحظ هنا أنه تعالى وصف نفسه بالأبدية والعلم الشامل ثم بخلق السموات والأرض ليقرر وجوب التوكل عليه ويؤكده ، فإن من أحدث هذه الأجرام العظيمة على ذلك النمط البديع وجعلها مرفوعة بغير عمد في تلك الأيام وقد كان قديرا على إبداعها دفعة واحدة بقدرته التي لاتقف على كنهها العقول ـ جدير بأن يتوكل عليه و يفوض الأمر إليه .

( الرحمٰن) أى عظيم الرحمة بكم والحدَب عليكم ، فلا تعبدوا إلا هو ولا تتوكاوا لا عليه .

وخلاصة ذلك — توكلوا على من لايموت وهو ربكل شيء وخالقه وخائق السموات السبع على ارتفاعها واتساعها وما فيها من عوالم لايعلم كنهها إلا هو، وخالق

الأرضين السبع على ذلك الوضع البديع فى ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر و يقضى بالحق .

( فاسأل به خبيرا ) أى فاسأل عن خلق مدذكر خبيرا به يخبرك بحقيقته وهو الله سبحانه ، لأنه لايمم تفاصيل تلك المخلوفات إلا هو ، فالأيام التي تم فيها الحلق إنما هي أطوار ستة سار عليها طورا بعد طور وحالا بعد أخرى كما يرشد إلى ذلك قوله : « وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأْلِفِ سَنَةً مِمَّا تَعُذُّونَ » والاستواء على العرش لايراد به الجنوس عليه بل تمام التصرف فيه .

فمن كان محدود الفكر فليقف عند ظاهر اللفظ ويترك البحث ، ومر كان حَصيف الرأى طليق الفكر فليجدّ فى البحث والدرس وسؤال أهل الذكر من العلماء ليعم المراد من ذلك على قدر ما تصل إليه طاقة البشر .

و بعد أن ذكر سبحانه إحسانه إليهم و إنعامه عليهم ذكر ما أبدوه من الكفر فى موضع الشّكر فقال :

( و إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ؟ ) أى و إذا قيل لهؤلاء الذين يعبدون من دون الله ما لاينفهم ولا يضرهم : اجعلوا خضوعكم وتعظيمكم للرحمن خالصا دون الآلهة والأوثان ، فالوا على طريق التجاهل : وما الرحمن ؛ أى نحن لا نعرف الرحمن فنسجد له .

ونحو هذا قول فرعون: « وَمَا رَبُّ الْعَاكَمِينَ » حين فال له موسى عديه السلام: « إِنِّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَاكِمَينَ» وهو قد كان عديه به كما يؤذن بذلك قول موسى له: لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْوَلَ هُولُاءَ إِلاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَصَائِرَ » .

ثم عجبوا أن يأمرهم بذلك وأنكروه عميه بقولهم :

(أنسجد لمنا تأمرنا؟) أى أنسجد للذى تأمرنا بالسجود له من غير أن نعرفه. ثم بين أنه كلا أمرهم بعبادته ازدادوا عنادا واستكبارا فقال : ( وزادهم نفورا ) أى وزادهم هذا الأمر بالسجود نفورا و بعدا نما دعوا إليه ، وقد كان من حقه أن يكون باعثا لهم على القبول ثم الفعل .

وكان سفيان الثورى يقول فى هذه الآية : إلهٰى زدنى لك خضوعا ، ما زاد عداك نفوراً .

روى الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سجدوا ، فلما رآهم المشركون يسجدون تباعدوا في ناحية المسجد مستهزئين .

و بعد أن حكى عنهم مزيد النفرة من السجود له ، ذكر ما لو تمكروا فيه لعرفوا وجوب السجود لمن له تلك الخصائص فقال :

( تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ) أي تقدس ربنا الذي جعل في السماء نجوما كبارا عدها المتقدمون نحو ألف وعدها علماء العصر الحاضر بعد كشف آلات الرصد الحديثة (التلسكوبات) أكثر من ماثتي ألف ألف، ولا يزال البحث يكشف كل حين منها جديدا ، وجعل فيها شمسا متوقدة وقمرا مضيئا .

ثم ذكر آية أخرى من آيات قدرته ودليلا على وحدانيته فقال :

( وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ) أى وهو الذي جعل الليل والنهار متعاقبين يخلف أحدهما الآخر ، فيكون في ذلك عظة لمن أراد أن يتعظ باختلافهما و يتذكر آلاء الله فيهما و يتفكر في صنعه ، أو أراد أن يشكر نعمة ر به ليجنى ثماركل منهما ، إذ لو جعل أحدهما دأمًا لفاتت فوائد الآخر، ولحصلت السآمة والملل ، وفتر العزم الذي يثيره بدخول وقت الآخر ؛ إلى نحو أوائك من الحكم التي أحكمها العلى الكبير .

وفى الحديث الصحيح : « إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار، و يبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل».

وعن الحسن: من فاته عمل من التذكر والشكر بالنهاركان له في الليل مستعتب ،

ومن فاته بالليل كان له فى النهار مستعتب . وروى أن عمر بن الخطاب أطال صلاة الضحى فقيل له : صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه ! فقال : إنه بقى على من وردى شيء فأحببت أن أتمه أو فال أقضيه وتلا هذه الآية : « وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ »الخ.

وَعِبَادُ الرَّاعْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ اَجْاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا (٦٣) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهُمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (٦٤) وَالَّذِينَ َيَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٥) إِنَّهَا سَاءِتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٦٦) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمَ يُسْرِفُوا وَلَمَ يَقْتُرُو اوَكَانَ رَبْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧) وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْمَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّامَ اللَّهُ إِلاَّ بِالَّذِيِّ وَلاَ يَن نُونَ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَدْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاءَف لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلاَّ مَنْ الَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَٰ فِيكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّنًا تَهِمْ حَسَنَات، وَكَأْنَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٠) وَمَنْ تَأْبَ وَعَمِلَ صَالِمًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا (٧١) وَالَّذِينَ لاَيَشْهِ دُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّهْوِ مَرُّوا كِرَامًا (٧٢) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُ وَا بِأَ يَاتِ رَبِّهُمْ لَمْ يَخِرْ وَا عَلَيْهَا صُمَّا وَمُمْيَانًا (٧٧) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ يَاتِينَا قُرَّةَ أَغْيُن وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقَينَ إِمَامًا (٧٤) أُولَٰئِكَ يُجُزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَـا صَبَرُوا وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلاَمًا (٧٥) خَالِدِينَ فِيهِا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٧٦) قُلْ مَا يَعْبَأُ بَكُمْ رَبِّي لَوْ لاَ دُعَاوُ كُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (٧٧) .

#### شرح المفردات

الهون: الرفق واللين والمراد أنهم يمشون فى سكينة ووقار ولا يضر بون بأقدامهم أشرا و بطرا ، الجاهلون: أى السفهاء ، سلاما: أى سلام توديع ومتاركة لاسلام تحية كقول إبراهيم لأبيه: « سَلاَمْ عَلَيْكَ » ويبيتون: أى يدركهم الليل ناموا أو لم يناموا كما يقال بات فلان قلقا ، غراما: أى هلاكا لازما ، قال الأعشى:

إن يماقب بكن غراما و إن يعسط جزيلا فإنه لايبالى والإسراف: مجاوزة الحد فى النفقة بالنظر لنظرائه فى المال ، والتقتير: التضييق والشح ، قواما: أى وسطا وعدلا ، لا يدعون : أى لا يشركون ، والآثام: الإنم والمراد جزاؤه ، مهانا: أى ذليلا مستحقرا ، لا يشهدون الزور: أى لا يقيمون الشهادة الكاذبة والمراد أنهم لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم ، واللغو ما ينبغى أن يلغى و يطرح مما لاخير فيه ، كراما: أى مكرمين أنفسهم عن الخوض فيه ، والخرور: السقوط على غير نظام وترتيب ، وقرة العين : يراد بها الفرح والسرور ، والإمام : يستعمل المفرد والجمع و لمراد الثانى أى أمّة يقتدى بهم فى إقامة مراسم الدين ، يستعمل المفرد والجمع و لمراد الثانى أى أمّة يقتدى بهم فى إقامة مراسم الدين ، والغرفة : كل بناء عال مرتفع و يراد بها الدرجات الرفيعة ، ما يعبأ بكم : أى لا يعتد بكم ، ذاى عبادتكم ، لزاما : أى لا زما يحيق بكم حتى يكبكم فى النار .

#### المعنى الجملي

بعد أن وصف الكافرين بالإعراض عن عبادته والنفور من طاعته والسجود له عز اسمه \_ ذكر هنا أوصاف خلص عباده المؤمنين ، و بين ما لهم من فاضل الصفات وكامل الأخلاق التي لأجلها استحقوا جزيل الثواب من ربهم وأكرم لأجلها مثواهم؛ وقد عدّ من ذلك تسع صفات مما تشرئب إليها أعناق العاملين ، وتقطلع إليها نفوس الصالحين ، الذين يبتغون المثوبة ونيل النعيم كفاء ما اتصفوا من كريم الخلال ، وأتوا به من جليل الأعمال .

#### الإيضاح

وصف الله سبحانه عباده المخلصين الذين استوجبوا المثوبة منه وجازاهم على ذلك الجزاء بصفات تسع:

(۱) ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ) أى وعباد الله الذين حق لهم الجزاء والمثو بة من ربهم هم الذين يمشون فى سكينة ووقار ، لايضر بون بأقدامهم كبرا ، ولا يخفقون بنعالهم أشرا و بطرا .

روى أن عمر رضى الله عنه رأى غلاما يتبختر فى مشيته فقال : إن البخترة مِشْية تكره إلا فى سبيل الله ، وقد مدح الله أقواما فقال : ( وعباد الرحمن الذين على الأرض هونا ) فاقصد فى مشيتك .

وقال ابن عباس : هم المؤمنون الذين يمشون عماء حلماء ذوى وقار وعمة .

وفى الحديث إن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس فى الإيضاع » (السير السريع) وفى صفته صلى الله عليه وسلم: إنه كان إذا زال زال تقلعا ، ويخطو تكفؤا ، ويمشى هونا ، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب ( التقلع : رفع الرجل بقوة ، والتكفؤ : الميل إلى سنن القصد ، والهون : الرفق والوقار ، والذريع : الواسع الخطا ) أى إنه كان يرفع رجله بسرعة فى مشيه ويمد خطوه خلاف مشية المختال وكل ذلك برفق وتثبت دون عجلة ومرف ثم قيل كأنما ينحط من صبب قاله القاضى عياض فى الشفاء .

وخلاصــة هذا — إنهم لايتكبرون ولا يتجبرون ولا ير يدون علوًا فى الأرض ولا فسادا .

(٢) ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) أى وإذا سفه عليهم السفهاء بالقول السىء لم يقابلوهم بمثله ، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما .

وعن الحسن البصرى : هم حدا، لايجهلون ، و إن جُهِل عليهم حدُّوا ولم يسفهوا هذا نهارهم فسكيف ليلهم ؟ خير ليل ، صفّوا أقدامهم ، وأُجْرَوا دموعهم ، يطلبون إلى الله جل ثناؤه فكاك رقابهم .

قال ابن العربى: لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ولانهوا عن ذلك، بل أمروا بالصفح والهجر الجيل، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقف على أندية المشركين و يحييهم و يدانيهم ولا يداهنهم.

ولما ذكر تعالى ما بينهم و بين الخلق ذكر ما بينهم و بينه فقال :

(٣) (والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما) أى يبيتون ساجدين قأممين لربهم أى يبيتون ساجدين قأممين لربهم أى يحيون الليل كله أو بعضه بالصلاة ، وخص المبادة بالبيتوتة ، لأن المبادة بالليل أحمص وأبعد عن الرياء ، وقال ابن عباس : من صلى ركمتين أو أكثر بعد العشاء نقد بات لله ساجدا قائما . وقال الكبى : من أفام ركمتين بعد المغرب وأر بعا بعد العشاء فقد بات ساجدا قائما .

ونحو الآية قوله: « تَتَجَافَى جُنُو بُهُمْ عَنِ اللَّصَاجِعِ » وقوله: «كَا نُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَنُونَ . وَ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغَفْرُونَ » وقوله: « أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتَ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَفَا ثُمَّ يَحُذُرُ الْآخِرَةَ وَيَرْ جُو رَحْمَةً رَبِّهِ » .

(٤) ( والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ) أى والذين يدعون ربهم أن يصرف عنهم عذاب جهنم وشديد آلامها .

وفى هــذا مدح لهم بيان أنهم مع حسن معاملتهم للخلق واجتهادهم فى عبادة الخالق وحده لاشريك له ، يخافون عذابه و بيتهلون إليه فى صرفه عنهم غير محتفلين بأعالهم كما قال فى شأنهم : « وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَأُقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمِمْ رَاجِعُونَ » .

تم بين أن سبب سؤالهم ذلك لوجهين .

(١) (إن عذابها كان غراما)أي إن عذابهاكان هلاكا دأمًا وخسرانا ملازما.

(س) (إنها ساءت مستقرا ومقاما) أى إنها بئس المنزل مستقرا و بئس المقيل مقاما: أى إنهام يقولون ذلك عن علم ، وإذًا فهم أعرف بعظم قدر ما يطلبون ، فيكون ذلك أقرب إلى النجح .

قال الحسن: قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم ، وقال محمد ابن كعب : طالبهم الله تعالى بشمن النعيم فى الدنيا فلم يأتوا به فأخــذ ثمنه بإدخالهم النار .

(٥) (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) أى والذين هم ليسوا بالمبذرين فى إنفاقهم فلا ينفقون فوق الحاجة ، ولا ببخلاء على أنفسهم وأهليهم فيقصرون فيا يجب نحوهم، بل ينفقون عدلا وسطا ، وخير الأمور أوسطها ، وقد قيل :

إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهما تاقت إلى كل باطل وساقت إليك الإثم والعار بالذى دعته إليك من حلاوة عاجل

قال يزيد بن أبى حبيب : أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لايا كلون طعاما للتنعم واللذة ، ولا يلبسون ثيابا للجمال ، ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسد عنهم الجوع و يقويهم على عبادة ربهم ، ومن اللباس ما يستر عوراتهم ويكفهم من الحر والبرد ، وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوّجه ابنته فاطمة ، ما نفقتك ؟ قال عمر : الحسنة بين سيئتين ؟ ثم تلا هذه الآية ، وقال لابنه عاصم : يا بني كل في نصف بطنك ، ولا تطرح ثو با حتى تستخلقه ، ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلى ظهورهم .

(٦) ( والذين لايدعون مع الله إلها آخر ) أى والذين لايعبدون مع الله إلها آخر فيشركون في عبادتهم إياه بل يخلصون له العبادة ويفردونه بالطاعة . ( ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ) أى ولا يقتلونها بسبب من الأسباب إلابسبب الحق المزيل لحرمتها وعصمتها، كالكفر بعد الإيمان، والزنا بعد الإحصان، وقتل النفس بغيرحق .

( ولا يزون ) فيأتون ما حرم الله عليهم إنيانه من الفروج .

روى البخارى ومسلم والترمذى عن ابن مسعود قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الذنب أكبر ؟ قال : أن تجعل لله ندّا وهو خلقك ، قلت ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَم معك ، قلت ثم أى ؟ قال أن تزانى حليلة جارك » فأنزل الله تصديق ذلك : ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ) الآية.

وقد نغى عنهم هذه القبأنح مع أنه وصفهم بالصفات السالفة من حسن معاملتهم المناس ومزيد خوفهم من الله و إحياء الليل يقتضى نفيها عنهم ، تعريضا بما كان عليه أعداؤهم من قريش وغيرهم ، وتنميها إلى الفرق بين سيرة المؤمنين وسيرة المشركين ، فكأنه قيل : وعباد الرحمن الذين لايدعون مع الله إلها آخر وأنتم تدعون ، ولايقتلون وأنتم تقتلون الموءودة ، ولا يزنون وأنتم تزون .

روى مسلم عن ابن عباس : أن ناسا من أهل الشرك قتلوا مأكثروا ، وزنوا فأكثروا ، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا ، إن الذى تقول وتدعو إليه لحسن ، لو تخبرنا أن لما عملن كفارة ، فنزلت : ( والذين لايدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومرت يفعل ذلك يلق أثاما ) ونزل : «قُلُ يَاعِبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا » الآية . وقد قال ابن عباس وسعيد بنجبير إن هذه نزلت في وحشى قاتل حمزة .

ثم توعد سبحانه من يفعل مثل هذه الأفعال بشديد العقاب فقال:

( ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا ) أى ومن يفعل خصلة من خصال الفجور السالفة ، يلق فى الآخرة جزاء إثمه وذنبه الذى ارتكبه ، بل سيضاعف له ر به العذاب يوم القيامة ويجعله خالدا أبدا فى النار مع المهانة والاحتقار ، فيجتمع له العذاب الجسمى والعذاب الروحى .

و بعد أن أتم تهديد الفجار على هــذه الأوزار أنبعه بترغيب الأبرار فى التوبة والرجوع إلى حظيرة المتقين فيفوزون بجنات النميم فقال:

( إلامن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأوائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم ) أى لكن من رجع عن هذه الآثام مع إيمانه وعمله الصالحات فأوائك يمحو الله سوابق معاصيه بالتو بة و يثبت له لواحق طاعته .

قال الحسن : قال قوم هذا التبديل في الآخرة وليس كذلك .

قال الزجاج : ليس يجعل مكان السيئة الحسنة ، ولكن يجمل مكان السيئة التو بة ، والحسنة مع التو بة .

وروى أبر ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم « إن السيئات تبدل بحسنات » ، وروى معاذ أنه صلى الله عليه وسلم فال : « أتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن » .

والخلاصة – إنه يعفو عن عقابه ويتفصل بثوابه، والله واسع المغفرة لعباده، فيثيب من أناب إليه بجزيل الثواب، ويبعد عنه شديد العقاب.

( ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ) أى ومن تاب عن المعاصى التي فعلها وندم على ما فرط منه وزكى نفسه بصالح الأعمال ، فإنه يتوب إلى الله تو به نصوحا مقبولة لديه ماحية للعقاب محصلة لجزيل الثواب ، إلى أنه ينير قلبه بنور من عنده يهديه إلى سواء السبيل ويوفقه للخير ، و يبعده عن الضير .

وفى هذا تعميم الهبول التوبة من جميع المعاصى بعد أن ذكر قبولها من أمهاتها . (٧) ( والذين لايشهدون الزور وإذا مروا باللغو مرّوا كراما) أى والذين لايؤدون الشهادات الكاذبة ، ولا يساعدون أهل الباطل على باطلهم ، ويكرمون أنفسهم عن سماع اللغو مما لاخير فيه كاللغو في القرآن وشتم الرسول والخوض فيا لاینبغی ، وکان عمر بن الخطاب بجلد شاهد الزور أر بعین جلدة ، و یسخم وجهه ، ( یطلیه بمادة سوداء ) و یحلق رأسه و یطوف به فی السوق .

ونحو الآية قوله: « وَ إِذَا سَمِعُوا اللَّهُوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ، وَقَالُوا لَمَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ الْجُاهِلِينَ » .

(A) (والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عديها صما وعميانا) أى والذين إذا ذكروا بها أكبّوا عليها سامعين بآذان واعية ، مبصرين بعيون راعية .

وفى هذا تعريض بما عليه الكفار والمنافقون الذين إذا سمعواكلام الله لم يتأثروا به ولم يتحولوا عماكانوا عليه ، بل يستمرون على كفرهم وعصيانهم وجهلهم وضلالهم فكأنهم صرّ لايسمعون ، وعمى لايبصرون .

(٩) (والدين يقولون ربنا هب ننا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما) أى والذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم من يطيعه ويعبده وحده لاشريك له وصادق الإندن إذا رأى أهله قد شاركوه فى الطاعة قرت بهم عينه وسر قلبه وتوقع نفعهم له فى الدنيا حيا وميتا ، وكانوا من اللاحقين به فى الآخرة ويسألون أيض أن يجعلهم أنمة يقتدى بهم فى إفامة مراسم الدين بما يفيض عليهم من واسع العلم ، و بما يرفقهم إليه من صالح العمل .

روى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم يُنتفع به من بعده، وصدقة جارية » .

والخلاصة — إنهم طبوا من ربهم أمرين ـ أن يكون لهم من أزواجهم وذرياتهم من يكون لهم من أزواجهم وذرياتهم من يعبده فتقربهم أعينهم فى الدنيا والآخرة . وأن يكولوا هداة مهتدين دعاة إلى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر .

ولما بين سبحانه صفات المتقين الخلصين ذكر إحسانه إليهم بقوله :

(أوائك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما) أى أولئك المتصفون بصفات السكال الموسومون بفضائل الأخلاق والآداب يجزون المنسازل الرفيعة والدرجات العالمية بصبرهم على فعل الطاعات واجتنابهم للمنكرات ، ويبتدرون فيها بالتحية والإكرام ، ويلقون التوقير والاحترام ، فلهم السلام وعليهم السلام .

ونحو الآية قوله: « وَاللَّارْيَكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَآبٍ ، سَلاَمْ عَلَيْكُمْ ، يَمَا صَبَرْتُمْ فَنَعِمْ غُقْنَى الدَّارِ » .

أنم بين أن هذا النعيم دائم لهم لاينقطع فقال:

(خالدین فیها حسنت مستقرا ومقاماً) أی مقیمین فیها لایظعنون ولا یموتون ، حسنت منظرا ، وطابت مقیلا ومنزلا .

وَنَحُو الآية قُولُه : « وَأُمَّا الَّذِينَ شُعِدُوا فَفِي الْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهاَ مَا دَامَتِ السَّمُوَاتُ وَالْارْضُ » .

ولما شرح صفات المتقين وأثنى عليهم أمر رسوله أن يقول لهم :

( قل ما يَعبأ بكم ربى لولا دعاؤكم ) أى قل لهؤلاء الذين أرسلتَ إليهم : إن الفائزين بتلك النعم الجليلة التي يتنافس فيها المتنافسون ، إنما نالوها بما ذكر من تلك المحاسن ، ولولاها لم يعتد بهم ربهم ، ومن ثم لا يعبأ بكم إذا لم تعبدوه ، فما خلق الإنسان إلا ليعبد ربه و يطيعه وحده لاشريك له كما قال : « وَمَا خَلَقَتُ الجِينَ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ » .

(فقد كذبتم فسوف يكون لزاما) أى أما وقد خالفتم حكمى ، وعصيتم أمرى، ولم تعملوا عمل أولئك الذين ذكروا من قبل وكذبتم رسولى ، فسوف يلزمكم أثر تكذيبهم ، وهو العقاب الذي لامناص منه ، فاستعدوا له ، وتهيئوا لذلك اليوم ، فكل آت قريب .

وخلاصة ذلك — لايعتد بكم ربى لولا عبادتكم إياه ، أما وقد قصر الكافرون منكم فى العبادة ، فسيكون تكذيبهم مفضيا لعذابهم وهلاكهم فى الدنيا والآخرة . والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ، وصلّ ربنا على محمد وآله .

# خلاصة ما اشتملت عليه السورة المكريمة من الأحكام

اشتملت هذه السورة على عدة مقاصد :

- (١) إثبات النبوة والوحدانية ، والنعى على عبدة الأصنام والأوثان ، و إثبات البعث والنشور وجزاء المكذبين بذلك مع ذكر شبهاتهم التى قالوها فىالنبى صلى الله عليه وسلم وفى القرآن ثم تفنيدها .
- (٢) قصص بعض الأنبياء السائفين وتكذيب أممهم لهم ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر .
- (٣) العجائب الكونية من مدّ الظل وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا و إرسال الرياح مبشرات بالأمطار ومروج البحرين: العذب الفرات ، والملح الأجاج ، وجعل الليل والنهار خنفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا .
  - (٤) الأخلاق والآداب من قوله : وعباد الرحمن إلى آخر السورة .

#### سيورة الشعراء

هى مكية نزلت بعد سورة الواقعة إلا آية ١٩٧ ومن ٢٣٤ إلى آخر السورة فمدنية وعدد آيها ٢٢٧ .

وعن البرَاء بن عازب أن النبى صلى الله عليه وسلمقال: « إن الله أعطانى السبع الطوال مكان التوراة ، وأعطانى المئين مكان الإنجيل ، وأعطانى الطواسين مكان الزبور، وفضلنى بالحواميم والمفصل، ماقرأهن نبى قبلى» .

ومناسبتها ما قبلها من وجوه :

- (1) إن فيها بسطا وتفصيلا لبعض ما ذكر في موضوعات سالفتها .
  - ( الكريم . الكتاب الكريم .
    - (ح) إن كلتيهما ختمت بإيعاد المكذبين .

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

طسم (١) تلك آياتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) لَعَلَقَ بَاخِعِ فَلْسَكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّت الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّت الْعَنَافُهُمْ لَهَ اخْاصِعِينَ (٤) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ فِرَرْ مِنَ الرَّعْمَٰ مُحْدَث إِلاَّ عَنَافُهُمْ لَهَ اخْاصِعِينَ (٤) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ فِرَرْ مِنَ الرَّعْمَٰ مُحْدَث إِلاَّ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (٥) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (٥) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسَتَهُنْ عِولَ (٦) أَوَلَمُ كَرَوْمِ إِلَى الأَرْضِ كَمْ أَنْبَتَنَا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْمِ كُمْ أَنْبَتَنَا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْمِ كَمْ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنِينَ (٨) وَإِنَّ يَوْمُ الْعَرْيِنَ (٨) وَإِنَّ كَرْبُهُمْ مُؤْمِنِينَ (٨) وَإِنَّ كَرْبُهُمْ مُؤْمِنِينَ (٨) وَإِنَّ وَمُا كَانَ أَكْرُهُمُ مُوْمِنِينَ (٨) وَإِنَّ وَمُا كَانَ أَكُونَهُمْ مُؤْمِنِينَ (٨) وَإِنَّ وَمُا كَانَ أَكُونَهُمْ مُؤْمِنِينَ (٨) وَإِنَّ وَمُا كَانَ أَكُونَ أَكُونَ الْعَرْيِنَ رُهُ الْعَرْيِنُ الرَّاحِيمُ (٩) .

#### شرح المفردات

لعل : هنا للاستفهام الذي يراد به الإنكار ، وقال العسكري : إنها للنهي ، و باخع نفسك : أي مهلكها من شدة الحزن ، قال ذو الرمة :

ألا أيها الباخع الوجد نفسه الشيء نحته عن يديه المقادر

وأصل البَخْع: أن تبلغ بالذبح البخاع ( بكسر الباء) وهو عرق مستبطن فقار الرقبة ، وذلك يكون من المبالغة فى الذبح ، والأعناق: الجاعات ، يقال جاءت عنق الناس: أى جماعة منهم ، وذكر: أى موعظة ، والمراد بالأنباء ما سيحل بهم من العذاب ، وزوج: أى صنف ، والكريم من كل شيء: المرضى المحمود منه .

#### الإيضاح

(طسم) تقدم أن بيّنا أن المراد بمثل هــذه الحروف المقطعة فى أوائل السور التنبيه، فهى أشبه بألاً ونحوها من حروف التنبيه ويا التى للنداء، وتقرأ بأسمائها فيقال طاء . سين . ميم .

( تلك آيات الكتاب المبين ) أى هذه آيات القرآن البين الواضح الذى يفصل بين الحق والباطل والغيّ والرشاد.

( لعلث باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ) أى أقاتل نفسك أسفا وحزنا على ما فاتك من إسلام قومك وخوفك ألا يؤمنوا ؟ .

وقد يكون المعنى - لا تبخع نفسك ولا تهلكها أسى وحسرة على إيمانهم . ونحو الآية قوله: « فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ » وقوله: « فَاَمَلَكَ بَاخِعْ نَفْسَكَ عَلَى آ تَارِهِمْ إِنْ كَمْ يُونُمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا » .

مُم بين سبب النهى عن البَخْع بقوله:

( إن نشأ ننزل عليهم من السهاء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ) أي لو شئنا

أن ننزل عليهم من السهاء آية تلجئهم إلى الإيمان وتقسرهم عليه كما نتقنا الجبل فوق قوم موسى حتى صاركالظلة فصار جماعاتهم خاضعين منقادين لها كرها \_ لفعلنا ، ولكن جرت سنتنا أن يكون الإيمان اختياريا لاقسريا كما قال : « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُنُّهُمْ جَمِيعًا ، أَ فَأَنْتَ تُكُرْ هُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُونَمِنِينَ » ومن مَنْ فِي الْأَرْضِ كُنتُهُمْ جَمِيعًا ، أَ فَأَنْتَ تُكُرْ هُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُونَمِنِينَ » ومن ثم نفذ قدرنا ، ومضت حكمتنا ، وقامت حجننا ، على الخلق بإرسال الرسل إليهم ، وإنزال الكتب علمهم .

والخلاصة — إن القرآن و إن بلغ فى البيان الغاية غير موصل لهم إلى الإيمان، فلا تبالغ فى الأسى والحزن، فإنك إن فعلت ذلك كنت كمن يقتل نفسه ثم لاينتفع بذلك، فكما أن الكتاب على وضوحه لم يفدهم شيئا، فحزنك عليهم لايجدى نفعا، وقد كان فى مقدورنا أن نلجئهم إلى الإيمان إلجاء، ولكن جرت سنتنا أن يكون الإيمان طوعا لا كرها، ومن جَراء هذا أرسلنا رسلنا بالعظات والزواجر، وأنزلنا الكتب لتهديهم إلى سواء السبيل، نكنهم ضلوا وأضلوا، وما ربك بظلام للعبيد.

ثم بين شدة شكيمتهم وعدم ارعوائهم عما هم عليه من الكفر والضلال بغير الآيات الماجئة تأكيدا لصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرص على إسلامهم فقال:

( وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين ) أى وما يجى. هؤلاء المشركين الذين يكذبونك و يجحدون ما أتيتهم به \_ ذكر من عند ربك لتذكرهم به إلا أعرضوا عن استماعه وتركوا إعمال الفكر فيه ولم يوجهوا همهم إلى تدبره وفهم أسراره ومغازيه ، وما كان أحراهم بذلك وهم أهل الذّ كن والفطنة ، ولكن طمس الله على قلوبهم فأكثرهم لا يعقلون .

وخلاصة ذلك — إنه لايجدد لهم موعظة وتذكيرا إلا جددوا ما هو نقيض ذلك من إعراض وتكذيب واستهزاء .

ثم أكد إعراضهم بقوله :

( فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ماكانوا به يستهزئون ) أى فقد كذب هؤلاء المشركون بالذكر الذى أتاهم من عند الله ثم انتقلوا من التكذيب إلى الاستهزاء، وسيحل بهم عاجل العذاب وآجله فى الدنيا والآخرة كما قال : « وَ لَتَعْلَمُنَ ّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ » وقال : « وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَىَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلَبُونَ » .

ونحو الآية قوله: ﴿ كَا حَسْرَةً عَلَى الْمِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِـ يَشْتَهُزْ تُونَ ﴾ .

وقصاری ذلك — إنهم كذبوا بما جئتهم به من الحق ، وإنه سيأتيهم لامحالة صدق ما كانوا يستهزئون به من قبل ُ بلا تدبر ولا تفكير في العاقبة .

و بعد أن بين أنهم أعرضوا عن الآيات المنزلة من عند ربهم \_ ذكر أنهم أعرضوا عن الآيات التي يشاهدونها في الآناق فقال :

(أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم ؟) أى أهم أصروا على ما هم عليه من الكفر بالله وتكذيب رسوله ولم يتأملوا فى عجائب قدرته ولم ينظروا فى الأرض وكثرة ما فيها من أصناف النبات المختلفة الأشكال والألوان مما يدل على باهر القدرة وعظيم سلطان ذلك العلى الكبير ؟.

والخلاصة — كيف اجترءوا على مخالفة الرسول وتكذيب كتابه ، و إلهه هو الذى خلق الأرض وأنبت فيها الزرع والثمار والـكروم على ضروب شتى وأشكال. مختلفة تبهر الناظرين وتسترعى أنظار الغافلين .

ثم بين أنهم قوم فقدوا وسائل الفكر وعدموا التأمل والنظر فى الأكوان ، ومن ثُمَّ فهم جاحدون فقال:

( إن فى ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين ) أى إن فى ذلك الإثبات على هذه الأوضاع البديعة لدلالات لأولى الألباب على خالقها وقدرته على البعث والنشور، فإن من أنبت الأرض بعد جدبها وجعل فيها الحداثق الغناء والأشجار الفيحاء لن يعجزه أن ينشر فيها الخلائق من قبورهم، ويعيدهم سيرتهم الأولى، ولكن أكثر

الناس غفلوا عن هذا ، فجحدوا بها وكذبوا بالله ورسله وكتبه ، وخالفوا أوامره ، واجترحوا معاصيهُ ، ولله در القائل :

تأمل فى رياض الورد وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات على أهدابها ذهب سبيك على قُضُب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك

والخلاصة — إن فى هذا وأمثاله لآية عظيمة ، وعبرة جليلة ، دالة على ما يجب الإيمان به ، ولكن ما آمن أكثرهم مع موجبات الإيمان ، بل تمادوا فى الكفر والضلالة ، والمهكوا فى الغى والجهالة .

وفي هذا ما لايخفي من نقبيج حالهم ، و بيان سوء مآلهم .

ثم بشره بنصره وتأييده وغلبته لأعدائه وإظهاره عليهم فقال:

( وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) أى وإن ربك أيها الرسول الكريم لهو الغالب على أمره والقادر على كل ما يريد ، وسينتقم للث من هؤلاء المكذبين على تكذيبهم بك وإشراكهم بى وعبادتهم للأوثان والأصنام وهو ذو الرحمة الواسعة بمن تاب من كفره ومعصيته ، فلا يعاقبه على ما سلف من جُر مه بعد تو بته بل يغفر له حَو بته .

والخلاصة — إن ربك عزّ كل شيء وقهره ، ورحم خلقه ، فلا يعجّل بعقاب من عصاه ، بل يؤجله و يُنظره لعلّه يرعوى عن غيه ، فإن تمادى أخذه أخذ عزيز مقتدر .

# قصص موسى عليه السلام

وَ إِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِينَ (١٠) قَوْمَ فِرْعَوْنَ الْكَايِنَ (١٠) قَوْمَ فِرْعَوْنَ الْكَايَةَ قُونَ (١٢) قَالَ رَبِّ إِنِّى أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبونِ (١٢) وَ يَضِيقُ صَدْرى

وَلاَ يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ (١٣) وَلَهُمْ عَلَى ۚ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَنْ اللّهَ عَلَمُ مُسْتَمِعُونَ (١٥) فَأْتِيا عَقْتُلُونِ (١٤) قَالَ كَلاَّ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (١٥) فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنّا رَسُولُ رَبِّ الْمَاكِينَ (١٦) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنّا رَسُولُ رَبِّ الْمَاكِينَ (١٦) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٧) قَالَ أَلَمْ نُر بَّكُ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ مُمُولُ سَنِينَ (١٨) وَفَعَلْتَ فَعْلَتُ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (١٩) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَلَهِنَّ مِنَ الْكَافِرِينَ (١٩) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَلَهُ مَنْ الْكَافِرِينَ (١٩) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَلَهُ مَنَ الْمُولِينَ (١٩) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَلَهُ مَنَ الْمُولِينَ (١٩) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَلَهُ مَنَ الْمُولِينَ (٢٠) وَتَلِكُ النَّي فَعَلْتُ مِنَ الْمُولِينَ (٢٠) وَتِلْكَ اللّهَ عَمَدُنَ عَمَدُنَ أَنْ عَبَدْتَ مَنْ أَنْهُ وَهُ مَن الْمُولِينَ (٢٠) وَتِلْكَ اللّهُ عَمْدُنَا عَلَى الْنُ عَبَدْتَ بَعْهَ إِنْ مَنَ الْمُولِينَ (٢٠) وَتِلْكَ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ عَبَدْتَ مَنْ الْمُولِينَ (٢٠) وَتِلْكَ إِنْهُ مَنْ الْمُولِينَ (٢٠) وَتِلْكَ إِنْهُ مَا عَلَى الْمُولِينَ أَنْهُ مَنَ الْمُولِينَ (٢٠) وَتِلْكَ إِنْهُ مَنْ الْمُولِينَ (٢٠) وَتِلْكَ إِنْهُ مَنَ الْمُولِينَ (٢٠) وَتَلْكَ إِنْهُ مِنَ الْمُؤْلِينَ (٢٢) وَتَلْكَ إِنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَلْمُ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمُؤْلِينَ (٢٢) وَتَلْكَ وَلِيكَ إِنْهُ الْمُؤْلِيلُ وَالْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ مَنْ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُ ا

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه سوء حال المشركين وشدة عددهم وتبييح لجاجهم - سلى رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأن قومه ليسوا ببدع فى الأمم وأنه ليس بالأوحد فى الأنبياء المكذبين ، فقد كذب موسى من قبلك على ما أتى به من باهر الآيات ، وعظيم المعجزات ، ولم تغن الآيات والنذر ؛ فحاق بالمكذبين ما كانوا به يستهزئون ، وأخذهم الله بذنوبهم وأغرقهم فى اليم جزاء اجتراحهم لسيئات ، وتكذيبهم بعد ظهور المعجزات ، وما ربك بظلام للمبيد .

#### الإيضاح

( و إذ تادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون) أى واذكر لقومك وقت ندائه تعالى موسى عليه السلام من جانب الطور الأيمن، وأمره له بالذهاب إلى أولئك القوم الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصى والظالمين لبنى إسرائيل باستعبادهم

وذبح أبنائهم ـ قوم فرعون ذى الجبروت والطغيان ، والعتو والبهتان ، ليكون لهم فى ذلك عبرة لو تذكروا ، فيرعووا عن غيهم ، ويثو بوا إلى رشدهم ، حتى لايحيق بهم ما حاق بأولئك المكذبين من قبلهم ، إذ ابتلعهم اليم وأغرقوا جميعا .

ولا شك أن الأمر بذكر الوقت إنما هو ذكر لما جرى فيه كما أسلفنا من قبل. ثم أتبع ذكر إرساله عليه السلام إنذارهم وتسجيل الظلم عليهم وتعجيب موسى من حالهم التى بلغت غاية الشفاعة ومن أمنهم العواقب وقلة خوفهم وحذرهم من أيام الله فقال:

( أَلا يَتْقُونَ ؟ ) أَى قَالَ الله لمُوسَى : أَلَا يَتْقَى هُؤُلَاءَ القَوْمِ رَبُّهُمْ وَ يُحَدِّرُونَ عاقبة بغيهم وكفرهم به ؟ فأجاب موسى عن أمن ربه متضرعا إليه .

(قال رب إنى أخاف أن يكذبون . ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى) أى قال موسى : رب إنى أخاف تكذيبهم إياى فيضيق صدرى تأثرا منه ولا ينطلق لسانى بأداء الرسالة ، بل يتلجلج بسبب ذلك ، كا يرى أن كثيرا من ذوى اللسن والبلاغة إذا اشتد بهم الغم وضاف منهم الصدر تلجلجت ألسنتهم حتى لاتكاد تبين عن مقصدهم. وفي هذا تمهيد العذر في استدعاء عون له على الامتثال و إفامة الدعوة على أتم وجه ، فإن ما ذكر ربما أوجب الإخلال بالدعوة ، وعدم إلزام الحجة ومن ثم وال : ( فأرسل إلى هرون واجعله نبين ( فأرسل إلى هرون ) أى فأرسل جبريل عليه السلام إلى هرون واجعله نبين وآزرني به واشدد به عضدى ، فبإرساله تحصل أغراض الرسالة على أتم وجه .

ثم زاد سببا آخر فى الحاجة إلى طاب العون وهو خوفه أرز يقتل قبل تبليغ الرسالة فقال :

( ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون ) أى ولهم على تبعة جرم بقتل القبطى خباز فرعون بالوكزة التى وكرز بها ، فأخاف إن أنا جئتهم وحدى أن يقتلونى من جَرَّاء ذلك \_ وهذا اختصار لما بسط من القصة فى موضع آخر ؛ ومقصده عليه السلام بهذا طلب دفع بلوى قتله ، خوف فوت أداء الرسالة ونشرها بين الملاً كما هو دأب

أُولى العزم من الرسل ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع مثل هذا حتى نزل قوله تعالى : « وَاللهُ مُ يَعْصُمُكَ منَ النَّاسِ » .

وفى هذا إيماء إلى أن الخوف قد يحصل من الأنبياء كما يحصل من غيرهم .

والخلاصة - إن موسى طلب من ربه أمرين : دفع الشرعنه ، و إرسال هرون معه ، فأجابه إليهما .

(قال كلا فاذهبا بَآيَاتنا إنا معكم مستمعون ) أى قال له : لاتخف من شىء من ذلك ، فاذهب أنت وأخوك متعاضدين إلى ما أمرتكم به مؤيدين بآياتنا الدالة على صدقكم ، وإنى ناصركما ومعينكماعليه ، وهذا كقوله : «إِنِّى مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَى» .

(فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أن أرسل معنا بنى إسرائيل) أى فأتياه وقولا له : إن الله أرسىنا إليك نتطلق سبيل بنى إسرائيل وتخليهم وشأنهم ، ليذهبوا إلى الأرض المقدسة موطن الآباء والأجداد التى وعدنا الله بها على ألسنة رساه ، وكانوا قد استُعبدوا أر بعائة سنة .

قال القرطبي : فانطلقا إلى فرعون فلم يأذن لهما سنة فى الدخول عليه ، ووحَّد الرسول هنا ولم يثنه كما جاء فى قوله : « إِنَّا رَسُولاً رَبِّكَ » لأن رسولا يستعمل المفرد وغيره كما قال الشاعر :

لقد كذب الواشون مابحتُ عندهم سبر ولا أرسلتهم برسـول كا يستعمل كذلك عدو وصديق كا جاء فى قوله: « فَإِنَّهُمْ عَدُو ُ لِى ». فأجابه فرعون على وجه التقريع والازدراء وذكر أمرين فقال:

(١) (قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عموك سنين ؟) أى أبعد أن ربيناك في بيوتنا ولم نقتلك في جملة من قتلنا ، وأنعمنا عليك بنعمنا ركحًا من الزمن تقابل الإحسان بكفران النعمة ، وتواجهنا بمثل تلك المقالة ؟.

روى أنه لبث فيهم ثماني عشرة سنة ، وقيل ثلاثين سنة .

(٢) ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتُكُ التِّي فَعَلْتُ وَأَنْتُ مِنِ الْكَافَرِينَ ﴾ أي وقتلت ذلك

القبطى الذى وكزته وهو من خواصى ، فكنت من الجاحدين انعمتى عليك من التربية والإحسان إليك .

وخلاصة ما سلف — إنه عدد نعاءه عليه أولا من تربيته و إبلاغه مبلغ الرجال ثم بتو بيخه بما جرى على يديه من قتل خبازه وهو من خواصه ، وهو بهذا أيضا يكون قد كفر نعمته وجحد فضله .

فأجاب موسى عن الأمر الثانى وترك أمر النربية لأنها معلومة مشهورة ، ولا دخل لها فى توجيه الرسالة إليه ، فإن الرسول إذاكان معه حجة ظاهرة على رسالته تقدم بها إلى المرسل إليهم ، سواء أكانوا أنعموا عليه أم لم يُنعموا .

(قال فعلتها إذاً وأنا من الضالين) أى قال موسى مجيبا فرعون: فعلت هذه الفعلة التى ذكرت وهى قتل القبطى وأنا إذ ذاك من الجاهلين بأن وكزتى تأتى على نفسه، فإنى إنما تعمدت الوكز للتأديب، فأدى ذلك إلى القتل.

(ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلنى من المرسين) أى فخرجت هار با منكم حين توقعت مكروها يصيبنى حين قيل لى : « إِنَّ اللَّه يَأْ يَمِرُونَ بِكَ لَيَقَتْنَكُوكَ » فوهب لى ربى علما بالأشياء على وجه الصواب وجعلنى من المرسلين من قبكه لهداية عباده و إرشادهم إلى النجاة من العذاب.

وخلاصة ما قال — إن القتل الذي تو بخني به لم يكن مقصودا لى ، بل كنت أريد بوكزه التأديب فحسبُ ، فلا أستحق التخويف الذي أوجب فرارى ، و إن أنتم أسأتم إلى فقد أحسن إلى ربى فوهب لى فهم الأمور على حقائقها وجعانى من زمرة عباده المخلصين .

ثم بين له أنه و إن أسدى النعمة إليه فقد أساء إلى شعبه عامة فقال:

( وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل ) يقال عبدت الرجل وأعبدته إذا اتخذته عبدا ، وتمنّ من المنة بمعنى الإنعام : أى وما أحسنت إلى وربيتنى الا وقد أسأت إلى بنى إسرائيل جملة فجعلتهم عبيدا وخدما تصرفهم فى أعمالك وأعمال رعيتك الشاقة .

وخلاصة ذلك — أفيني إحسانك إلى رجل منهم بما أسأءت به إلى مجموعهم ؟ فهو ليس بشيء إذا قيس بما فعلته بالشعب أجمع ، وكأنه قال : إن هذا ليس بنعمة ، لأن الواجب عليك ألا تقتلهم ولا تستعبدهم فإنهم قومى ، فكيف تذكر إحسانك إلى على الخصوص .

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٣٣) قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا رَبُّ السَّمَوُنَ (٢٥) وَمَا رَبْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (٢٤) وَمَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِمُونَ (٢٥) وَمَا رَبْنَهُمُ وَرَبُ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ (٢٦) وَمَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي وَمَا رَبْكُمُ الَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمُخْتُونُ (٢٧) وَمَا رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا رَيْنَهُمَا أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ الْقَرْبِ وَمَا رَبْعَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا رَيْنَهُمَا أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ الْقَرْبِ وَمَا رَبْعَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا رَيْنَهُمَا أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ الْقَرْبِ وَمَا رَبْعَ الْمَنْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا رَبْعُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَمَا كَيْنَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَمَا كَيْنَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّا الللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَا اللللَّالَةُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ ا

#### الإيضاح

لما دخل موسى وهرون على فرعون وقالا له : إنا رسولا رب العالمين أرسلنا إنيك لهدايتك إلى الحق و إرشادك إلى طريق الرشد ، وغلباه بالحجة رجع إلى معارضة موسى فى قوله : « رَسُولُ رَبِّ الْعَاكَمِينَ » .

( فال فرعون وما رب العالمين ؟ ) أى قال لموسى : إنك تدعى أنك رسول من رب العالمين فما هو ؟ إذ كان قد قال لقومه : « مَا عَلِمْتُ لَـكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى » . فأجابه موسى عن سؤاله :

(قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين) أى رب العالمين هو خالق العالم العلوى وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات، والعا

السفلى وما فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار وحيوان ونبات وما بين ذلك من هواء وطير ، إن كانت لكم قلوب موفقة وأبصار نافذة .

حينئذ عجب فرعون مر كارم موسى والتفت إلى الملأ حوله معجّبا لهم من ذلك المقال .

( فال لمن حوله ألا تستمعون؟) أى التفت فرعون إلى الملأ والرؤساء من حوله وقال لهم على سبيل التهكم والاستهزاء: ألا تعجبون من مقالته وزعمه أن لكم إلها غيرى؟.

ثم زاد موسى وصف إلهٰهم إيضاحا و بيانا .

(قال ربكم ورب آبائكم الأولين) أى إنه هو خالقكم وخالق من قبلكم من آبائكم وأجدادكم .

وقد انتقل بهم موسى من النظر فى الآفاق وما فيها من باهم الأدلة إلى النظر فى الأنفس وما فيها من عجيب الصنع ، فإن التناسل المستمر فى النبات والحيوان والإنسان وما فيها من العجائب لأوضح دلالة من النظر فى الآفاق .

ولما لم يستطع ردا لما جاء به أورد ما يشكك قومه فى حسن تقديره للأمور وفهمه لما يقول :

(قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) أي قال فرعون لقومه: إن رسولكم الذي أوسل النكم لمجنون) أي قال فرعون لقومه: إن رسولكم لاعقل له، إذ يقول قولا لانعرفه ولا نفهمه، فهو يدعى أن ثَمّة إلها غيرى. ثم وصف موسى الإله بأنه خالق الأكوان، ورب الزمان والمكان.

(قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون) أى فال موسى: إن ربكم هو الذى جعل المشرق مشرفا تطلع منه الكواكب، والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكب، ثوابتها وسياراتها مع انتظام مداراتها وتغير المشارق والمغارب كل يوم، إن كان لكم عقول تفقهون بها ما يقال لكم وتسمعون بها ما تسمعون، إذ في كل

غلك أدلة على أن هناك إلها مصوِّرا صوّر هـذه العوالم كلها وأبدعها وزينها ورتبها ونظمها على أحسن النظم.

وقد لاينهم أو لا وعاملهم بالرفق حيث قال لهم: إن كنتم موقنين ، ثم لما رأى شدة شكيمتهم خاشنهم وأغلظ لهم فى الرد وعارضهم بمثل مقالهم بقوله إن كنتم تعقلون ، لأنه أوفق بما قبله من رد نسبة الجنون إليه .

ولما قامت الحجة على فرعون عدل إلى القهر واستعمال القوة ولبس لموسى جلد النمر .

(قال الذن اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من المسجونين) أى قال: لأجعلنك في زمرة الذين في سجوني على ما تعلم من فظاعة أحوالها ، وشديد أهوالها ، وكانت سجونه أشد من القتل ، لأنه إذا سجن أحدا لم يخرجه حتى يموت ، وكان يطرحه في هوة عميقة في مكان تحت الأرض وحده ، وفي توعده بالسجن ضعف منه لما بروى أنه كان يفزع من موسى فزعا شديد.

وحينئذ اضطر موسى أن بترك الأدلة العقلية وراءه ظِهْرِيًّا و يلجأ إلى المعجزات وخوارق العادات .

( فال أولو جئتك بشىء مبين ؟ ) أى أتفعل هذا ولو جئتك بحجة بينة على صدق دعوى صدق دعوى مدتى دعواى وهى المعجزة الدالة على وجود الإله القادر وحكمته ، وعلى صدق دعوى من ظهرت على يديه .

وحين سمع فرعون هذا الكلام من موسى .

(قال فأت به إن كنت من الصادقين) في دعوى الرسالة ، فإن من يدعى لنبوة لابد له من حجة على صدق ما يدعى ، وقد أمره بذلك ظنا منه أنه يقدر على معارضته .

فَأَلْقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُبِينَ (٣٢) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (٣٣) قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (٣٤) يُريدُ أَنَّ لِلنَّاظِرِينَ (٣٣) قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَلَاذًا تَأْبُرُونَ (٣٥) قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَتْ فِي الْلَدَائِنِ حَاشِرِينَ (٣٦) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (٣٧).

#### شرح المفردات

مبين : أى ظاهر أنه ثعبان بلا تمويه ولا تخييل كما يفعل السحرة ، الملا : أشراف القوم ، عليم : أى خبير بفن السحر حاذق فى تلك الصنعة ، فحاذا تأمرون ؟ أى فيم تشيرون ، أرجه وأخاه : أى أخر أمرهما ولا تباغتهما بالقتل خيفة الفتنة ، حاشرين : أى اجعل رجال الشرطة يحشرون السحرة .

#### الإيضاح

( فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين ) أى فبعد أن قال له فرعون مقالته ألقى عصاه فإذا هى ثعبان واضح لالبس فيه ، ولا تخييل ولا تمويه ، وقد روى أنها لما صارت حية ارتفعت فى السماء قدر ميل ثم انحطت مقبلة إلى فرعون ، فقال : بالذى. أرسلك إلا أخذتها ، فأخذها موسى فعادت عصاكاكانت .

وقد جاء في آية أخرى : «كَأَنَّهَا جَانُّ » والجان الصغير من الحيات ، تشبيه. لها به من جَرَاء الخفة والسرعة .

ولما أتى موسى بهذه الآية قال له فرعون : هل هناك غيرها ؟ قال نعم .

( ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ) أي وأدخل يده في جيبه ثم أخرجها فإذا هي تضيء الوادي من شدة نورها ، وكأنها فَلَقَةَ قمر ، قال ابن عباس : أخرج موسى يده من جيبه فإذا هي بيضاء تلمع للناظرين ، لها شعاع كشعاع الشمس يكاد يعشى الأبصار و يسد الأفق .

ولما رأى فرعون هذه الحجج بادر بالتكذيب والعناد وذكر لأشراف قومه أمورا ثلاثة :

(1) (قال الملأحوله إن هـذا لساحر عليم) أى قال لرؤساء دولته وأشراف. قومه الذين حوله ليروّج عليهم بطلان ما يدعيه موسى : إن هذا الرجل لبارع فى السحر حاذق فى الشعوذة ، ومراده من هذا أن ما ظهر على يديه إنما هو من قبيل السحر لامن وادى المعجزات.

ثم هتيجهم وحرَّضهم على مخالفته والكفر به والتنفير منه بقوله :

- (٢) ( يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ) أى يريد أن يذهب بقاوب الناس معه بسبب هذا السحر ، فيكثر أعوانه وأتباعه ، ويغلبكم على دولتكم ، فيأخذ البلاد منكم .
- (٣) ( فماذا تأمرون ) أى فأشيروا على ماذا أصنع ؟ وبم أدافعه عما يريد ؟ ومثل هـــــذا القول يوجب جذب القلوب والتضافر فى مكافحة العدو والتغلب عليه جهد المستطاع .

قال أبو السعود: بهره سلطان المعجزة وحيّره حتى حطه عن ذروة ادعاء الربو بية الى حضيض الخضوع لعبيده فى زعمه ، والامتثال بأمرهم ، أو إلى مقام مؤامرتهم ومشاورتهم بعد ما كان مستقلا بالرأى والتدبير، وأظهر استشعار الخوف من استيلائه على ملكه ونسبه إلى إخراجهم من الأرض لتنفيرهم منه .

(قالوا أرجه وأخاه وابعث فى المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم ) أى قالوا : أخر البت فى أمرهما ولا تعاجلهما بالعقوبة حتى تجمع لهما من مدائن مملكتك، وأقاليم دونتك ، كل سحار عليم ، ثم تقابلهم به وجها لوجه ويأتون من ضروب السحر ما يستطيعون به التغلب عليه ، فتكون قد قابلت الحجة بالحجة وقرعت الدليل بمثله ، ويكون لك النصر والتأييد عليه ، وتجتذب قلوب الشعب إليك .

وقد كان هذا من تسخير الله تعالى له ، ليجتمع الناس فى صعيد واحد وتظهر آيات الله وحججه للناس فى وضح النهار جهرة .

روى أن فرعون أراد قتله فقال له الملأ: لاتفعل. فإنك إن قتلته أدخلت على الناس شبهة فى أمره ، وأشاروا عليه بإنفاذ حاشرين يجمعون له كل سحار عليم ، ظنا منهم أنهم إذا كثروا غلبوه على أمره ، وتم نفرعون الغلب .

فأخذ بمشورتهم وأجابهم إلى طلبتهم .

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (٣٨) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (٣٩) لَعَلَنَّا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (٤٠) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْ عَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبينَ (٤١) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّـكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّ بِينَ (٤٢) قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْـتُمْ مُلْقُونَ (٤٢) فَأَلْقُوا حِباَلَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (٤٤) فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (٤٥) فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِـدِينَ (٤٦) قَالُوا آمَنَّا برَبِّ الْمَاكِينَ (٤٧) رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ (٤٨) قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَمْ عَلَى السِّمْ وَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقَطِّمَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلاَفٍ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (٤٩) قَالُوا لاَضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلَبُونَ (٥٠) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغَفْرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أُوَّلَ الْمُؤْمِنينَ (٥١) .

#### شرح المفردات

الميقات : ما وقت به أى حدد من مكان وزمان ومنه مواقيت الإحرام ، واليوم المعلوم : هو يوم الزينة وأن يحشر الناس

خمى ، وعزة فرعون : أى قوته التى يمتنع بها من الضبم ، تلقف : أى تبتلع بسرعة ، يأفكون : أى يقلبونه عن وجهه وحقيقته بكيدهم وسحرهم ، من خلاف : أى بقطع الأيادى المينى والأرجل اليسرى ، لاضير : أى لاضرر علينا في ذكرت ، منقلبون : أى راجعون .

#### المعنى الجملي

ذكر سبحانه هـذه المناظرة بين موسى عليه السلام والقبط في سورة الأعراف وسورة طه وفي هذه السورة .

وخلاصتها - إن فرعون وقومه أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فأبي الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون ، وذلك شأن الإيمــان والـكفر والحق والباطل مَا نَقَابِلًا إِلَّا غَلَبِ الْإِيمَانِ السَّكَفَرِ : ﴿ كَبَلُّ نَقَدْوْتُ بِالْحُقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَنُهُ ۖ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَاَكُمُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَعْيِنُونَ » ومن ثم نما جاء السحرة وقد جمعوهم من . "عاليم مصر العديا وكانوا أبرع الناس في فن السحر وأشدهم خداعا وتخيلا، وكانوا جمعا كشيرا وجما غفيرا أحضروا مجلس فرعون ، فطمبوا منه الأجر إن هم غلبوا ، فأجابهم إلى ماطلبوا ، وزادهم عليه أن سيجعلهم من بطانته ومن المقر بين إليه ، ولـكن المناظرة انتهت بغلبة موسى لهم وهزيمة من استنصر بهم ، و إيمانهم بموسى ، وحينئذ عاد إلى المكابرة والعناد ، وشرع يتهدد السحرة و يتوعدهم و يقول : ( إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ) ولكن ذلك لم يزدهم إلا إيمانا وتسليم ، لعلمهم ما جهله قومهم من أن هذا لايصدر عن بشر إلا إذا أيده الله وجعله حجة على صدق ما يدعى ، ومن ثمة قالوا له بعد أن توعدهم بقطع الأيدى والأرجل: إن ذلك لايضيرنا، وإن المرجع إلى الله . وهو لايضيع أجر من أحسن عملا ، و إنا المرجو أن يغفر لنا ر بنا خطايانا ، لأن سبقنا قومنا من القبط إلى الإيمان ، ويروى أنه قتلهم جميعا .

#### الإيضاح

- ( فجمع السحرة لميقات يوم معلوم ) أى إنهم بعد أن أشاروا على فرعون بتأخير البت فى أمر، موسى ، و بأن من الخير له أن يجمع السحرة ، ليظهر عند حضورهم فساد قوله \_ رضى بما أشاروا به واستقر عليه الرأى وأحب أن تقع المناظرة فى يوم عيد لهم ، لتكون بمحضر الجم الغفير من الناس ، ويتم الله نوره ويظهر الحق على الباطل بلطفه وفضله .
- ( وقيل للناس هل أنتم مجتمعون ) أى وقيل للناس حثا لهم على المبادرة إلى. الاجتماع ومشاهدة ما يكون من الجانبين : هل أنتم مجتمعون فى ذلك الميقات لتروا ما سيكون فى ذلك اليوم المشهود ، وكان ذلك ثقة من فرعون بالظهور ، وطلبا أن يكون بمجمع من الناس حتى لا يؤمن بموسى أحد منهم ، فوقع ذلك من موسى الموقع الذى يريده ، لأنه يعلم أن حجة الله هى الغالبة ، وحجة الكافرين هى الداحضة ، وفى ظهور حجة الله بمجمع من الناس زيادة فى الاستظهار المحقين ، وقهر المهم المهاين .
- ( لعلمًا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ) أى إنا نرجو أن يكون لهم الغابة فنتبعهم ونستمر على دينهم ولا نتبع دين موسى .
- ( فلما جاء السحرة فالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ؟ قال نعم و إنكم إذا لمن المقر بين ) أى فلم جاء السحرة مجلس فرعون طلبوا منه الإحسان ببذل المال والتقرب إليه إن هم غلبوا ، فأجابهم إلى ما طلبوا وزاد على هذا أن وعدهم بأنهم سيكونون من جلسائه وخاصة بطانته .

بعدئذ عادوا إلى مقام المناظرة وفالوا ياموسى إما أن تلقى و إما أن نكون بحن الملقين .

( قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون . فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ) أى قال لهم موسى ألقوا ما تريدون إلقاءه مما يكون حجة لكم

على إبطال ما أدعيه من المعجزات ، فألقوا ما معهم من الحبال والعصى وقد كانت مطلية بالزئبق والعصى مجوفة مملوءة به ، وقالوا بقوة فرعون وجبروته : إنا لنحن الغالبون ، فلما حميت حرارة الشمس اشتدت حركتها وصارت كأنها حيات تدب من كل جانب ، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم .

وجاء في سورة طه : « فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيْهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى . فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَآتَحَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى » .

وقد استفرغوا الوسع وفاموا بمـا ظنوا أن فيه الـكفاية بل فوقها وأن النصر قدكتب لهم .

( فألقى موسى عصاه فإذا هى تنقف ما يأفكون ) أى وحين ألقى موسى عصاه ابتلعت ماكانوا يقلبون صورته وحاله الأولى بتمويههم وتخييل الحبال والعصى أنها حيات تسعى .

وجاء في آية أخرى : « فَوَقَعَ الْحُقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » .

وقد قامت الحجة لموسى عليهم واستبان لهم أن هذا ليس من متناول أيديهم . ( فألقى السحرة ساجدين ) أى فخروا سجدا لله ، لأنهم قد علموا أن هذا الذى فعوه هومنتهى التخييل السحرى، فلما ابتلعت الحية مازو روه أيقنوا أن هذا من قدرة فوق ما عرفوا ، وما هو إلا من قوة آتية من السماء لتأييد موسى ، حيائذ خروا سجدا لله القوى القاهر فوق عباده .

وفى التعبير بالإإلماء إشارة إلى أنهم لم يتمالكوا أنفسهم من الدهَش حتى كأنهم أخذوا فطرحوا .

ثم غاهوا بما یجیش فی صدورهم وتنطوی علیه جوانحهم .

(قالوا آمنا برب العالمين . رب موسى وهرون ) أى آمنا برب العالمين الذى دعا إليه موسى أول ما تكلم مع فرعون . وفى هذا إيماء إلى عزل فرعون عن الربوسية ، وأن سبب إيمانهم ما أجراد الله على يدى موسى وهرون من المعجزات .

و بعد أن حصحص الحق ، ووضح الصبح لذى عينين ، لجأ فرعون إلى العناد والمكابرة وشرع يهدد ويتوعد ، ولكن ذلك لم يجد فى السحرة شيئا ، ولم يزدهم إلا إيمانا وتسليما ، إذ كان حجاب الكفر قد انكشف ، واستبان لهم نور الحق ، وعلموا ما جهل قومهم وأن القوة التى تؤيد موسى قوة غيبية قد أيده الله بها وجعلى دليلا على صدق ما يدعى .

( قال آمنتم له قبل أن آذن لكم ؟ ) أى أتؤمنون به قبل أن تستأذنونى وقدكان ينبغي ذلك ، وألا تفتاتوا على فإنى أنا الحاكم المطاع ؟ .

ثم التمس لإيمانهم عذرا آخر غير انبلاج الحق ، ليعمى على العامة و بصرفهم عن وجه الحق فقال :

( إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ) فأنتر فعلتم ذلك عن مواطأة بينكم وبينه .

ولا شك أن هذا تضليل لقومه ، ومكابرة ظاهرة البطلان ، فإنهم لم يجنمعوا بموسى قبل ذلك اليوم ، فكيف يكون هوكبيرهم الذى أفادهم صناعة السحر ؟ .

ثم توعدهم فقال :

( فلسوف تعلمون ) و بال ما فعلتم وسوء عاقبة ما اجترحتم .

ثم بين ذلك بقوله :

( لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين ) أى لأقطعن اليد اليمني من كل منكم والرجل اليسرى ، ثم لأصلبنكم أجمعين بعد ذلك .

فأجابوه غير مكترثين بقوله ، ولا عابئين بتهديده ، بأمرين في كل منهما دليل على اطمئنان النفس و برد اليقين :

(١) ( قالوا لاضير إنا إلى ربنا منقلبون ) أى قالوا لاضرر علينا فى تنفيذ وعيدك، ولا نبالى به لأن كل حى لامحالة ماثت .

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد وتحو ذلك قول على كرم الله وجهه: لا أبالى أوقعت على الموت أم وقع الموت على .

(٢) ( إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنه أول المؤمنين؟ ) أى ولأنا نؤمل أن يغفر لنا ربنا ما فعلنا من السحر واعتقدناه من الكفر من أجل أن كنا أول من آمن من الجماعة الذين شهدوا الموقف ، انقيادا للحق ، وإعراضا عن زخرف الدنيا وزينته .

وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُمْ مُنَّبَعُونَ (٢٥) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْلَدَائِنِ حَاشِرِينَ (٣٥) إِنَّ هَوْلَاءِ لَشَرْ ذِمَةٌ قَلْمِيلُونَ (٤٥) وَإِنَّهُمْ مِنْ جَنَّاتِ لَنَا لَغَائِظُونَ (٥٥) وَإِنَّا جَمِيعٌ حَاذِرُونَ (٢٥) فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (٧٥) وَكُنُوزِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٨٥) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (٥٩) فَأَنْبَعُوهُمْ مُشْرِ فِينَ (٢٠) فَأَمَّا تَرَاءِى الجُمْعَانِ قَالَ أَصِحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُوسَى إِنَّا لَمُوسَى إِنَّا الْمُحْرَفَقُهُمْ مُشْرِ فِينَ (٢٠) قَالَ كَلاَ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ (٢٦) فَأُو حَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ كُلْ فِرْقَ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (٣٣) أَنْ الْمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (٥٥) ثُمَّ أَغْرَقْنَا أَوْرَقَنَا إِلَى مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (٥٥) ثُمَّ أَغْرَقْنَا إِلَى مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (٥٥) ثُمَّ أَغْرَقْنَا إِلَى مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (٥٥) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْمَوْرِينَ (٢٣) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكُورُهُمْ مُوْمِينِ (٢٧) وَإِنَّ وَالْمَا لَكُورُ مِنْ رَبِّهُ مُومَنِينَ (٣٧) وَإِنَّ وَمَا كَانَ أَكْرُهُمُ مُومَنِينَ (٣٧) وَإِنَّ وَالْمَذِينَ (٣٧) وَإِنَّ وَمَا كَانَ أَكْرُهُمُ مُومُونِينَ (٣٧) وَإِنَّ وَمَا كَانَ أَكْرُهُمُ مُومُونِينَ (٣٧) وَإِنَّ وَرَاكُ مَنْ مُعَالِي الْمَوْرِينَ (٢٣) وَإِنَّ وَمَا كَانَ أَكْرُهُمُ مُومُونِينَ (٣٧) وَإِنَّ وَمَا كَانَ أَكْرُوهُمُ مُومُونِينَ (٣٧) وَإِنَّ وَمَا كَانَ أَكْرُوهُمُ مُومُونِينَ (٣٧) وَإِنَّ

#### شرح المفردات

أسرى: سار ليلا، متبعون: أى يتبعكم فرعون وجنوده ، والشرذمة الطائفة القليلة من الناس، غائظون: أى فاعلون مايغيظنا و يغضبنا، حاذرون: أى من دأ بنا الحذر واستعمال الحزم فى الأمور، كنوز: أى أموال كنزوها وخزنوها فى باطن الأرض، ومقام كريم: أى قصور عالية ودور فخمه، أورثناها: أى ملكناها لهم تمليك الميراث، مشرقين: أى داخلين فى وقت الشروق، تراءى الجمعان: أى تقار با محيث رأى كل منهما الآخر، المدركون: أى سيدركوننا و يلحقون بنا، كلا: أى لن يدركوكم، انفلق: انشق، الفرق: الجزء المنفرق منه، والطود: الجبل، وأرافنا: أى قربنا. وثمَّ : أى هناك، لآية: أى لعظة وعبرة توجب الإيمان بموسى.

#### المعنى الجملي

أقام موسى بين ظهرانى المصريين يدعوهم إلى الحق ويظهر لهم الآيات ، فلم يزدهم ذلك يلا عتوا واستكبارا ، يرشد إلى ذلك قوله فى سورة الأعراف : « وَلَقَدُ أَخَذُنَ آلَ فِرْ عَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَ اتِ » الآيات ، فأمره الله أن يُخرج بنى إسرائيل ليلا من مصر ، وأن يمضى بهم حيث يؤمر ، فقعل ما أمر به وخرج بهم بعد ما استعاروا من قوم فرعون حُلينًا كثيرة .

فلما وصل علم ذلك إلى فرعون أرسل في المدائن حاشرين يجمعون له الجند ، ثم قو ي نفسه ونفس أصحابه بأن وصف بني إسرائيل بالقلة وأن أفعالهم تضيق بها الصدور و وجب الغيظ ، وهو مستعد أن يبيدهم بما لديه من قوة وجند ، ثم تبعهم هو وجنوده وقت الشروق ، فلما نقارب الجمعان خاف أصحاب موسى وقالوا إن فرعون وقومه لاحقون بنا لامحالة ، فقال لهم موسى لن يدركوكم و إن ربى سيهديني إلى طريق النجاة ؛ وحينئذ أوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضرب فانفلق حتى صار شكل الماء المتراكم كالجبل العظيم ، فسار هو وقومه في اليبس حتى جاوزوا

البحر من الجانب الآخر ، ودخل فرعون وجنوده من الجانب الأول فانطبق البحر عليهم وأغرقوا أجمعون .

وهذه آية كان مر حقها أن توجب الاعتبار والعظة فيؤمن به من بقى من للصريين لكنهم لم يفعلوا .

#### الإيضاح

(وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى إنكم متبعون) أى وأوحينا إليه أن سر بعبادى ليلا حتى إذا انبعوكم مصبحين كان لكم تقدم عليهم فلا يدركونكم قبل وصواكم إلى البحر، بل يكونون على إثركم حين تنجونه فيدخلون مدخلكم فأطبقه عبيهم فيغرقون.

وقد جاء في سفر الخروج من التوراة في الإصحاح الحادي عشر: أن الرب أمر أن يطاب كل رجل من صاحبه ، وكل امرأة من صاحبتها أمتعة ذهب وأمتعة فضة ، وأن الله سيميت كل بكر في أرض مصر من الإنسان والحبوان، وأمرهم أن يذبح أهل كل بيت شاة في اليوم الرابع عشر من شهر الحروج ، وأن يبطخوا القائمتين والعتبة العليا من الدار ، وأن يأكلوا الاحم لك الليلة مشويا بالنار مع فطير ، وأمرهم أن يأكلوا بمجلة ، ويأكلوا الرأس مع الأكارع والجوف ، وهذا هو ( فضح الرب ) وهذا الدم علامة على بيوت بني إسرائيل حتى يحفظ كل بكر منهم و يتخطهم الموت بلي أبكار المصريين ، ويكون أكل الفطير سبعة أيام ، ويكون هذا فريضة أبدية تذكارا بالحروج من مصر من يوم ١٤ من شهر أبيب إلى ٢١ من هذا الشهركل سنة . تذكارا بالحروج من مصر من يوم ١٤ من شهر أبيب إلى ٢١ من هذا الشهركل سنة . وهكذا أمرموسي قومه بذلك فنعلوا كل هذا ونجا أولادهم وصار ذلك سنة أبدية .

ولما مات الأبكار من الإنسان والحيوان فى جميع بلاد مصر فى نصف الليل اشتغل الناس بالأموات، وأخذ بنو إسرائيل غنمهم و بقرهم وأخذوا عجينهم قبل أن يختمر، ومعاجنهم مصرورة فى ثيابهم على أكتافهم، وفعل بنو إسرائيل ما أمرهم الرب وارتحلوا من رعمسيس إلى سكوت وكانوا ستمائة ألف ماش من الرجال ما عدا الأولاد ، وخبزوا العجين الذي أخرجوه من مصر خبز مَلَّةٍ ( فطيرا ) اه .

وكانت إقامة بنى إسرائيل فى مصر ٤٣٠ سسنة ، وليلة الخروج هى عيد الفصح عندهم إلى الأبد .

( فأرسل فرعون فی المدائن حاشرین ) أی فلما أسری بهم موسی وأخْبِر فرعون بما صنعوا ، أرسل فی مدائن مصر رجالا من حرسه لیجمعوا الجند فیتبعوهم و یردوهم إلی مصر و یعذبوهم أشد التعذیب علی ما فعلوا .

تم قوّى فرعون جنده فى افتفاء آثارهم بأمور :

(١) (إن هؤلاء لشرذمة قليلون) فيسهل اقتفاؤهم وإرجاعهم وكبح جماحهم
 ف الزمن الوجيز .

(ب) (و إنهم لنا لغائظون) أى و إنهم بين آونة وأخرى يصدر منهم مايخل بالأمن و يحدثون الشغب والاضطراب فى البلاد ـ إلى أنهم ذهبوا بأموالنا التى استعاروها .

(ح) (وإنا لجميع حاذرون) أى وإن لنا أن نحذر عاقبة أمرهم قبل أن يستفحل خطبهم ويصعب رأب صدعهم ، ونحن قوم من دأبنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمور.

والخلاصة — إنه أشار أولا إلى عدم الموانع التى تمنع اتباعهم من قلة وجود الشوكة لهم ، ثم إلى تحقق ما يدعو إليه من فرط عداوتهم لنا ، ووجوب التيقظ في شأنهم حثا منه عليه .

وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن ، لئلا يظن به ما يكسر من قهره وسلطانه. وخلاصة مقاله – إن هؤلاء عدد لا يعبأ به ، و إن في مقدورنا أن نبيدهم بأهون الوسائل ، ولا خوف منهم إذا نحن اتبعنا آثارهم ورددناهم على أعقابهم خاستين، حتى لا يعودوا كرة أخرى إلى الإخلال بالأمن والهرَّج والمرْج والاضطراب في البلاد ، وهذا مايقتضيه الحزم واليقظة في الأمور .

والذى نجزم به أن بنى إسرائيل كانوا أقل من جند فرعون ، لكنا لانجزم بعدد معين ، وما فى كتب التاريخ والتوراة مبالغات يصعب تصديقها ولا ينبغى التمويل عليها ، فخير لنا ألا نشغل أنفسنا باستقصاء تفاصيلها ، وقد فند ابن خلدون فى مقدمة تاريخه هذه الروايات وأبان ما فيها من مغالاة لايقبلها العقل ولا تثبت أمام البحث العلمى الصحيح .

وقد جازی الله فرعون وجنوده بما أرادوا أن يجازوا به بنى إسرائيل فأهلكوا جميماً كما قال :

( فأخرجناهم من جنات وعيون . وكنوز ومقام كريم .كذلك ) أى فأخرجناهم من النميم إلى الجحيم وتركوا المنازل العالية والبسانين والأنهار والأموال والملك والجاه العظيم الذى لم يسمع بمثله ، وقد كان الأمر حقا كما قلنا .

أثمم بين ما آل إليه أمر بنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر :

( وأورثناها بنى إسرائيل ) أى وملسكنا بنى إسرائيل حنات وعيونا مماثلة لها فى أرض الميعاد التى ساروا إليها ، وفى هذا بيان لأن حالهم تحول من الاستعباد والرق إلى الترف والنعيم فى الجنات والعيون والمقام الكريم .

ونحو الآية قوله : ﴿ وَأَوْرَ ثُنَا الْقُوْمَ الذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارْ كُنَا فِيهَا ﴾ .

( فأتبعوهم مشرقين) أى فخرجوا من مصر فى حفل عظيم وجمع كثير من أولى الحل والعقد مرخ الأمراء والوزراء والرؤساء والجند ، فوصلوا إليهم حين شروق الشمس .

ثم ذكر ماعرا بنى إسرائيل من الخوف حين رؤيتهم فرعون وقومه . ( فلما تراءى الجمان قال أصحاب موسى إنا لمدركون) أى فلما رأى كل من

وعده، فهو:

الفريقين صاحبه قال بنو إسرائيل : إن فرعون وجنوده سيلحقونن ويقتلوننه ، وكانوا قد قالوا لموسى من قبل : إنا قد أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجئننا ، وكانوا يذبحون أبناءنا من قبل أن تأتينا ، ومن بعد ماجئتنا يدركوننا و يقتلوننا .

والخلاصة — إنا لمتابعون وسنهلك على أيديهم حتى لايبقى منا أحد ؛ لأنا قد انتهى بنا السير إلى سِيف البحر (ساحله) وقد أدركنا فرعون وجنوده. فأجابهم موسى وطمأنهم وقوَّى نفوسهم.

(قال کلا إن معی ربی سیهدین ) أی فال لهم موسی : إنه لن يصاحكم شیء مما تحذرون ، فإن الله هو الذی أمرنی أن أسير بكم إلى هنا ، وهو سبحاله لايخلف

- (١) سيهديني إلى طريق النجاح والخلاص .
  - (۲) سينصرني عليهم ويتكفل بمعونتي .

ثم ذكر سبحانه كيف هداه ونجاه وأهلك أعداءه فقال :

( وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ) أى وأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فضرب فانفتق فكان كل قطعة من الماء كالجبل العالى وصار فيه اثنا عشر طريقا لكل سِبْط منهم طريق وصار فيه طافات ينظر منها بعضهم إلى بعض ، و بعث الله الريح إلى قعر البحر فلفحته فصار يبسا كوجه الأرض كما قال في آية أخرى : « فَأَضْرِبْ كَلَمُمْ طَرِيقاً في الْبَحْرِ يَبَسًا لاَتَحَافَ حُرَى كَا وَلا تَحَافِي الْبَحْرِ يَبَسًا

( وأزلفنا ثمّ الآخرين ) أى وقر بنا فرعون وجنوده من البحر وأدنيناهم منه . ( وأنلفنا ثمّ الآخرين ) أى وأنجينا موسى ( وأنجينا موسى ومن معه أجمعين . ثم أغرقنا الآخرين ) أى وأنجينا موسى و بنى إسرائيل ومن اتبعهم على دينهم ، فم يهلك منهم أحد ، وأغرق فرعون وجنود، ولم يبق منهم أحدا .

والخلاصة — إنه لما خرج أصحاب موسى وتتامّ أصحاب فرعون انطبق عليهم البحر فأغرقهم جميعاً .

( إن فى ذلك لآية )أى إن فى الذى حدث فى انبحر لعبرة دالة على قدرته تعالى وعلى صدق موسى عليه السلام ، من حيث كان معجزة له ، وتحذيرا من الإقدام على مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم .

ثم بين أنهم لم تُجدهم الآيات والنذر شيئا .

( وما كان أكثرهم مؤمنين ) أى و إن أكثرهم لم يؤمنوا مع ما رأوا من الآيات العظام والمعجزات الباهرات .

وفى ذلك تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم فقد كان يغتم بتكذيب قومه مع ظهور لمعجزات على يديه ، فنبهه بهذا الذكر إلى أن له أسوة بموسى عليه السلام ، فإن ما ظهر على يديه من المعجزات التى تبهر العقول لم يمنع من تكذيب أكثر القبط له وكفرهم به مع ما شاهدوه فى البحر وغيره ، وتكذيب بنى إسرائيل فإنهم بعد أن نجوا عبدوا العجل وفالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة .

ثم توعدهم وقال :

( و إن ربك لهو العزيز الرحيم ) أى و إن ربك لهو المنتقم من أعدائه ، الرحيم بأوليائه .

ُوفى هذه بشارة لنبيه بأن النصر سيكتب له . والفوز سيكون حليفه كما قال : « وَلَيَنْصُرُنَ ۚ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴾ .

# قصص إبراهم عليه السلام

وَاتْنُ عَلَيْهِمْ أَنَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (٦٩) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعْبُدُونَ (٧٠) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًافَنَظَنَّ لَهَاءَا كَفِينَ (٧١)قَالَ هَلْ يَسْمَعُو نَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُونَ (٣٧) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءِ اَ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٧٧) أَنْتُمْ وَآبَاؤُ كُمُ يَفْعَلُونَ (٧٧) أَنْتُمْ وَآبَاؤُ كُمُ الْأَقْدَمُونَ (٧٧) أَنْتُمْ وَآبَاؤُ كُمُ الْأَقْدَمُونَ (٧٧) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ الْأَقْدَمُونَ (٧٧) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَشْفِينِ (٧٧) وَالَّذِي هُو يَطْمِمُنِي وَيَسْقِينِ (٩٧) وَإِذَا مَرَ ضْتُ فَهُو يَشْفِينِ يَهْمُ اللَّذِي هُو يَعْقِينِ (٩٨) وَالَّذِي أَمْمُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيدَتِي يَوْمَ (٨٠) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيدَتِي يَوْمَ الدِّينِ (٨٨) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيدَتِي يَوْمَ الدِّينِ (٨٨) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيدَتِي يَوْمَ الدِّينِ (٨٨)

#### المعنى الجملي

لما ذكر في أول السورة شدة حزنه على كفر قومه وعدم استجابتهم دعوته ، ثم ذكر قصص موسى عليه السلام ليكون في ذلك تسلية له ، وليعلم أنه ليس ببدع في الرسل وأن قومه ليسوا بأول الأمم عنادا واستكبارا ، فقد أتى موسى بهاهر المعجزات وعظيم الآيات ولم يؤمن به من قومه إلا القليل ، ولم يؤمن به من المصريين إلا النذر اليسير - أردف ذلك بقصص إبراهيم أبى الأنبياء وخليل الرحمن وكليم الله ، ليعلم أن حزنه لكفران قومه كان أشد ، وآلامه كانت أمض ، فهو كان يرى أن أباه وقومه صائرون إلى النار ، وهو ايس بمستطيع إنقاذهم ، وقد أكثر حجاجهم حتى وقد أبان لهم أثناء حجاجه أن أصنامهم لا تغنى عنهم شيئا ، فهى لا تسمع دعاءهم وقد أبان لهم أثناء حجاجه أن أصنامهم لا تغن عنهم شيئا ، فهى لا تسمع دعاءهم وكلاً يَسْمَعُ الصَّمُ الشَّعُ الصَّمَ النَّعَاء » ولو سمعت لم تغن عنهم شيئا ، ثم ذكر لهم صفات الرب الذي ينبغي أن يعبد وفصلها أثم التفصيل .

### الإيضاح

( واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماتعبدون؟ ) أى واتل على أمتك أخبار إبراهيم إمام الحنفاء ليقتدوا به فى الإخلاص والتوكل على الله وعبادته وحده

لاشر يك له والتبرى من الشرك وأهله ، وقد أوتى الرشد من صغره ، فهو من حين نشأ وترعرع أنكر على قومه عبادة الأصنام فقال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ؟ وهو مشاهد راء له ، ليُعْلمهم أن ما عبدونه لا يستحق العبادة فى شرع ولا عقل .

روى أنّ أصنامهم كانت من ذهب وفضة ونحاس وحديد وخُشُب ، فأجابوه إجابة المفتخر بما يفعل ، المزّهو بجميل ما يصنع :

( فالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين ) أى قالوا نعبد الأصنام ونقيم على عبادتها طوال ليلنا ونهارنا . و بعد أن أوضحوا له طريقتهم نبههم إلى فساد معتقدهم بسوق الدليل الذى يرشد إلى بطلانه .

(قال هل يسمعونكم إذ تدعون . أو ينفعونكم أو يضرون ؟ ) أى قال لهم : هل يسمعون دعاءكم حين تدعونهم فيستجيبوا لكم ببذل معونة أو دفع مضرة ؟

ذاك أن الغالب من حال من يعبد غيره أن يلتجئ إليه فى المسألة ليعرف مراده إذا سمع دعاءه ثم يستجيب له ببذل المعونة من جلب نفع أو دفع ضر ، فإذا كان ماتعبدونه لايسمع دعاءكم حتى يعرف مقصودكم، ولوعرف ما استطاع مَدَّ يد المعونة ، فكيف بكم تستسيغون لأنفسكم أن تعبدوا ما هذه صفته ؟

وحينئذ فنجت حجة إبراهيم ولم يجدوا مقالاً يقولونه وكأنما ألقمهم حجراً ، فمدلوا عن الحجاج إلى اللجاج، وتقليد الآباء والأجداد ، وتلك هي حجة العاجز المغلوب على أمره ، الذي أظلم وجه الحق أمامه ، ولم يهتد لحجة ولا دليل .

فزاد في تقر يعهم وتو بيخهم فقال :

(قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون . قال : أفرأيتم ماكنتم تعبدون .أنتم وآباؤكم الأقدمون ؟ فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ) أى إن كانت هذه الأصنام شيئا وله تأثيركا تدّعون وتستطيع أن تضر وتنفع فلتَخْلُص إلى بالمساءة فإنى عدو لها لا أبالى بها ولا آبه بشأنها ، ولكن رب العالمين هو وليى فى الدنيا والآخرة ولا يزال متفضلا على فيهما .

ونحو هذا قول نوح عديه السلام « فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمُ ۚ وَشُرَكَاءَكُم ۗ » وقول هود :

« إِنِّى أَشْهِدُ اللهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّى بَرِى اللهِ مِمَّا أُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكَلِيدُو فِى تَجِيعً ثُمَّ لاَ تُنْظِرُ وَنِ . إِنِّى تَوَكَلْتُ عَلَى الله رَبِّى وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا ، إِنَّ رَبِّى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » .

ثم وصف رب العالمين سبحانه بأوصاف استحق لأجلها أن يعبد :

- (۱) (الذى خلقنى فهو يهدين) أى هو الخالق الذى خلقنى وصورنى فأحسن صورتى ، وهو الذى يهدينى إلى كل مايهمنى من أمور المعاش والمعاد هداية تتجدد على جهة الدوام والاستمرار .
- (٢) (والذى هو يطعمنى ويسقين) أى وهو رازقى بما يسر من الأسباب السماوية والأرضية ، فساق المزن ، وأنزل الماء فأحيا به الأرض وأخرج به من كل الممرات رزقا للعباد ، وأنزل الماء عذبا زلالا يسقيه ما خاق من الأنعام والأناسى .
- (٣) (وإذا مرضت فهو يشفين) أى وهو الذى ينعم على بالشفاء إذا حصل لى مرض، وأضاف المرض إلى نفسه وهو حادث بقدرة ربه أدبا منه مع ربه كما قات الجن « وَأَنَّ لَا نَدْرِى أَشَرُ الْرِيدُ عِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمَّ أَرَادَ بِهِمْ رَبَّهُمْ رَشَدًا».

والخلاصة - إنى إذا مرضت لايقدر على شفائى أحد غيره بما بقدر من الأسباب الموصلة إلى ذلك .

- (٤) (والذي يميتني ثم يحيين) أي وهو الذي يحييني و يمينني ولا يقدر على ذلك أحد إلا هو ، فهو الذي يبدئ ويعيد ، وقد يكون المراد بالإحياء البعث بعد الموت ، ويؤيده عطفه بثم لانساع الوقت بين الإمانة والإحياء .
- (٥) (والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى جم الدين) أى وهو الذى لايقدر على غفران الذنوب فى الآخرة إلا هو كما قال: « وَمَنْ يَغْفِرُ الذَنُوبَ إِلاَّ اللهُ » وسمى إبراهيم ما صدر منه من عمل هو خلاف الأولى خطيئة ، استعظاما له .

وخلاصة مقاله — إن جميع النعم التي يتمتع بها الموء من النشأة الأولى إلى آخر الدهر هي من الله وحده ، ولا قدرة لأصنامكم على شيء منها .

وفى صحيح مسلم عن عائشة « قلت يا رسول الله : ابن جدعان كان فى الجاهلية يصل الرحم ، ويطعم المسكين ، فهل ذلك نافعه ؟ قال لاينفعه ، إنه لم يقل يوما : رب اغفرلى خطيئتى يوم الدين » .

رَبِّ هَبْ لِي حُـكُمَّا وَأَلِمُّقْنِي بِالصَّالِحِينَ (٨٣) وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الآخِرِينَ (٨٤) وَاجْعَدْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (٨٥) وَاغْفِرْ لِأَ بِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ(٨٦) وَلاَ ثُخْزِ نِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (٨٧) يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالْ وَلاَ بَنُونَ (٨٨) إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ (٨٩).

#### شرح المفردات

الحسكم: هو العلم بالخير والعمل به ، واللحوق بالصالحين يراد به التوفيق الأعمال التى توصل إلى الانتظام فى زمرة الكاملين المنزهين عن كبائر الذلوب وصغائرها ، السان صدق: أى ذكرا جميلا بين الناس بتوفيق إلى الطريق الحسنة حتى يقتدى بى الناس من بعدى ، وهذا هو الحياة الثانية كما فال: قد مات قوم وهم فى الناس أحياء .

من ورثة جنة النعبم : أى من الذين يتمتعون بالجنة وسعادتها فيكمون ذلك خنيمة لهم كما يتمتع الناس بالميراث فى الدنيا ، والخزى : الهوان ، والقاب السليم : هو البعيد عن الكفر والنفاق وسائر الأخلاق الذميمة .

## المعنى الجملي

بعد أن أثنى إبراهيم على ربه بما أثنى عليه \_ ذكر مسأنته ودعاءه إياه بمد ذكره كل مسأنته ودعاءه إياه بمد ذكره كا هو دأب من يشتغل بالدعاء، فإنه يجب عليه أن يتقدم بالثناء عليه تعالى وذكر عظمته وكبريائه ، ليستغرق فى معرفة ربه ومحبته و بصير أقرب شبها بالملائكة الذين

يعبدون الله بالليل والنهار لايفترون ، وبذا يستنير قلبه إلى ما هو أرفق به فى دينه ودنياه ، وتحصل له قوة إلهية تجعله يهتدى إلى ما يريد ، ومن ثم جاء فى الأثر حكاية عن الله تعالى : « من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » .

# الإيضاح

دعا إبراهيم ربه أن يؤتيه من فضله أجمل الأخلاق وأكمل الآداب ، فطلب إليه أمورا هي :

- (۱) (رب هب لی حکم ) أی ائتنی معرفة بك و بصفانك . ومعرفة للحق الأعمل به .
- (٢) ( وألحقنى بالصالحين ) أى ووفقنى للعمل فى طاعتك ، لأنتظم فى سلك المقر بين إليك ، المطيمين لك ، وقد أجاب الله دعاءه كما فال : « وَ إِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمْنَ الصَّالِحِينَ » .

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه : « اللهم أحينا مسلمين ، وأمتنا مسلمين ، وأمتنا بالصالحين ، غير خزايا ولا مبدّ لين » .

(٣) (واجعل لى لسان صدق فى الآخرين) أى خلّد ذكرى الجميل فى الدنيا بتوفيق نصالح العمل، فأكون قدوة لمن بعدى إلى يوم القيامة، وقد أجاب الله دعاءه كما قال: « وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ. سَلاَمْ عَلَى إِبْرَ اهِيمَ. كَذَالِكَ نَجْزى الْمُحْسِنِينَ ».

ومن ثم لانوى ممة إلا محبة لإبراهيم وتدعى أنها على ملته، وقد جاء من ذريته كهة الأنهاء وأولو العزم منهم .

وختم ذلك بمجدد دينه وداعية الناس إلى التوحيد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. و جد أن طلب سعادة الدنيا طلب ثواب الآخرة فقال : (٤) (واجعنى من ورثة جنة النعيم) أى واجعلنى ممن يدخلون الجنة وليمتعون بنعيمها كما يتمتع المالك بما يملكه ميراثا ويئول إليه أمره من شئون الدنيا .

و بعد أن طب السعادة الدنيوية والأخروية لنفسه طبه، لأقرب الناس إليه وهو أبوه فقال:

(ه) (واغفر لأبى إنه كان من الضائين) أى واغفر له ذنوبه ، إنه كان ضالا عن طريق الهدى ، وهذه الدعوة وفاء بما وعده من قبل كما جاء فى آية أخرى : « وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَ اهِمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْ عِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو لَّ لِللهِ تَبَرَّأً مِنْهُ » .

ثم طلب من ربه عدم خزيه وهوانه يوم القيامة فقال:

(٦) ( ولا تخزنی یوم یبعثون ) أی ولاتخزنی بمعاتبتی علی ما فرطت ، أو بنقص مرتبتی عن بعض الوارثین .

ثم بين حال هذا اليوم وما فيه من شديد الأهوال فقال :

(يوم لاينفع مال ولا بنون . إلا من أتى الله بقلب سليم) أى يوم لا بقى المرء من عذاب الله المال ولو افتدى بهم جميعا ، عذاب الله المال ولو افتدى بهم جميعا ، ولا البنون ولو افتدى بهم جميعا ، ولكن ينفعه أن يجىء خالصا من الذلوب وأدرائها ، وحب الدنيا وشهواتها ، وخص الابن بالذكر لأنه أولى القرابة بالدفع والنفع ، فإذا لم ينفع فغيره من القرابة أولى .

قال النسنى: وما أحسن ما رتب عليه السلام من كلامه مع المشركين ، حيت سألهم أو لا عما يعبدون سؤال مقرر لامستفهم ، ثم أقبل على آلهتهم فأبطل أمرها بأنها لاتضر ولا تنفع ولا تسمع ، وعلى تقليدهم آباءهم الأقدمين فأخرجه من أن يكون شبهة فضلا عن أن يكون حجة ، ثم صور المسألة فى نفسه دونهم حتى تخلص منها إلى ذكر الله تعالى ، فعظم شأنه ، وعدد نعمه من حين إشائه إلى وقت وفاته ، مع ما يرجى فى الآخرة من رحمته ، ثم أتبع ذلك أن دعا بدعوات المخلصين ، وابتهل اليه ابتهال الأدب ، ثم وصله بذكر يوم القيامة وثواب الله وعذابه وما يفعل المشركون

يومئذ من الندم والحسرة على ماكانوا فيه من الضلال وتمنى الكرَّة إلى الدنيا ليؤمنوا و يطيعوا اه.

أَخْرِجٍ أَحْمَدُ وَالتَّرْمَذَى وَابْنُ مَاجِهُ عَنْ تُوْبَانَ فَالَ : لَمْ نُزَلْتَ: ﴿ وَالَّذِينَ كَكُنْبِزُ وَنَ الذَّهْبَ وَالْفِضَّةَ ﴾ الآية .

قال بعض أصحاب رسول الله لو علمنا أيُّ المال خير اتخذناه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفضله نسان ذاكر ، وقلب شاكر ، وزوجة صالحة تعين المؤمن على إيمانه » .

وَأَزْلِفَتِ الجُنَّةُ لِهُمُتَقِينَ (٩٠) وَ بُرُّزَتِ الجُحِيمُ لِلْغَاوِينَ (٩١) وَقِيلَ لَمُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٩٢) مِنْ دُونِ اللهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ لَمُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٩٢) مِنْ دُونِ اللهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ (٩٤) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ يَنْتَصِرُونَ (٩٤) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْعُونَ (٩٥) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَعِمُونَ (٩٦) تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالِ أَجْمَعُونَ (٩٥) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَعِمُونَ (٩٦) تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالِ مُبِينِ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٩٨) وَمَا أَصَلَمْنَا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ (٩٩) مَنْ شَافِعِينَ (١٠٠) وَلاَ صَدِيقَ حَقِيمٍ (١٠٠) فَلَو أَنَّ لَنَا كُرَّةً هُمُ فَنَا لَكُرَةً هُمْ فَنَا لَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠٠) إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكُثَرَ هُمْ مُؤْمِنِينَ (١٠٠) وَإِنَّ رَبُّكَ هَلُو الْعَزِينَ (١٠٤) فَلَو أَنْ رَبُّكَ هُو وَمَا كَانَ أَكْثَرَ هُمْ مُؤْمِنِينَ (١٠٠) وَإِنَّ رَبُّكَ هُو الْعَزِينَ (١٠٤) إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكُنَ أَكُثَرَ هُمْ مُؤْمِنِينَ (١٠٠) وَإِنَّ رَبُّكَ هَلُو الْعَزِينَ رَبُّ الرَّحِيمُ (١٠٤) وَإِنَّ رَبُّكَ هَلُهُ وَالْاتَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (١٠٠) وَإِنَّ رَبُّكَ هَلُولَ الْعَزِينَ رَبُّ الرَّحِيمُ (١٠٤) .

#### شرح المفردات

أزلفت : أى قربت ، برزت : أى جعلت بارزة لهم بحيث يرون أهوالها ، والغاوين : الضالين عن طريق الحق ، فكبكبوا : أى ألقوا على وجوههم مرة بعد أخرى من قولهم كبه على وجهه : أى ألقاد ، يختصمون : أى يخصمون من معهم من

الأصنام والشياطين ، نسو يكم : أى نجعلكم مساوين له فى استحقاق العبادة ، والصديق : هو الصادق فى وده ، والحميم : هو الذى يهده ما أهمك ، والكرة : الرجعة.

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر أنه لاينفع في هذا اليوم مال ولا بنون ، و إنما ينفع البعد من المكفر والنفاق ـ ذكر هنا مرخ وصف هذا اليوم أمورا تبين شديد أهواله ، وعظيم نكاله ،

# الإيضاح

ذكر ما يحدث في هذا اليوم مما يبشر بثواب المتقين ونكال الكافرين ، ثم يقر يعهم على ما اجترحوا من السيئات فقال :

(١) (وأزلفت الجنة لدتقين) أى إن الجنة كون قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها ويفرحون بأنهم سيحشرون إليهاكا جاء فى آية أخرى : « وَأَزْلِفَتِ الجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ » .

وفي هذا تعجيل لمسرتهم كِفَاء ما عملوا لها ، ورغبوا عن الدنيا وزخرفها .

(۲) ( و برزت الجحيم للغاوين ) أى وتكون النار بارزة مكشوفة للأشقياء
 يحيث تكون بمرأى منهم ، يسمعون زفراتها التى تبلغ منها القعوب الحناجر و يوقنون
 بأنهم مواقعوها لايجدون عنها مصرفا .

وفى هذا تعجيل للغم والحسرة ، إذ نسوا فى دنياهم هذا اليوم كما جاء فى قوله : « وَقَيِلَ الْيَوْمَ نَفْسَا كُمْ كَمَ آسِيتُمْ لَقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا نَكُمْ مِنْ نَاصِرِ بِنَ » .

ثم ذَكَرِ أَنْ يَسَأَلُ أَهِلُ النَّارُ تَقْرُ بِعَا لَهُمٍ .

(٣) ( وعيل لمم أين ما كنتم تعبدون . من دون الله هل بنصرونكم أو ينتصرون؟)

أى أين آلهتكم التي كنتم تعبدونها ؟ هل ينفعونكم بنصرتهم لكم ، أو هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم لأنفسهم ؟ لا \_ إنهم وآلهتهم وقود النار .

والخلاصة — ليست الآلهة التي عبدتموها من دون الله من الأصنام والأوثان بمغنية عنكم اليوم شيئا، ولا هي بدافعة عن نفسها شيئا، فإنكم و إياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون.

تُم ذَكُر مَالَهُم بِعَدَّئَذَ فَقَالَ :

(٤) ( فَكَبَكَبُوا فَيْهَا هُمُ والغاوون . وجنود إبليس أجمعون ) أى فألق الآلهة والغاوون الذين عبدوها فى النار ، والشياطين والداعون إلى عبادتها ـ على رءوسهم أو ألق بعضهم على بعض .

وتأخير الغاوين في الكبكبة عن آلهتهم ؛ ليشاهدوا سوء حالهم فينقطع رجاؤهم منهم قبل دخول الجحيم .

ثم ذكر ما يحدث من المخاصمة والمحاجة بين الآلهة والغاوين عبدتها والشياطين الذين دعوهم إلى تلك العبادة .

(٥) (قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا انى ضلال مبين. إذ نسو يكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون) أى قال الغاوون وهم يخاصمون من معهم من الأصنام والشياطين : تالله إنناكنا فى ضلال واضح لالبس فيه حين سويناكم برب العالمين فى استحقاق العبادة وعظمناكم تعظيم المعبود الحق ، وما أضلنا إلا المجرمون من الرؤساء والكبراءكما جاء فى آية : «رَ بَنَا أَطَعْنا سَادَتَنا وَ كُبرَاءنا فَأَضَلُونا السَّبِيلا».

وخلاصة ذلك — إنهم حين رأوا صور تلك الآلهة اعترفوا بالخطأ العظيم الذى كان منهم وندموا على طاعتهم لأوائك الرؤساء والسادة الذين حملوهم على عبادتها وتعظيم شأنها .

ثُمُ أَكِدُوا نَدْمَهُمْ عَلَى مَا فَرَطَ مَنْهُمْ وَحَسَرَتُهُمْ عَلَى مَا صَنْعُوا .

( فما لنا من شافعين . ولا صديق حميم ) أى فيس لنا اليوم شفيع يشفع لنا مما نحن فيه من ضيق أو ينقذنا من هُلكة ، ولاصديق شفيق يعنيه أمرنا و يودنا ونوده. ونحو الآية ما جاء في آية أخرى حكاية عنهم : « فَهَلْ اَنَا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشُفْعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ عَيْرَ الَّذِي كُنَا نَعْمَلُ » .

وقد أرادوا بهذا الإخبار إظهار اللهفة والحسرة على فقد الشفيع والصديق النافع، وقد نفَو ا أولا أن يكون لهم من ينفعهم فى تخليصهم من المذاب بشفاعته ، ثم ترقوا ونفوا أن يكون لهم من يهمه أمرهم و يشفق عليهم و يتوجع لهم و إن لم يخلصهم .

والخلاصة — إن الأمر قد بلغ من الهول ما لايستطيع أحد أن ينفع فيه أدنى نفع. ثم حكى الله عنهم تمنيهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا بطاعة ربهم في يزعمون ، والله يعلم إنهم لو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه و إنهم لكاذبون فقال :

- () ( فلو أن لناكرة فنكون من المؤمنين ) أى ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنعمل صالحا غير الذى كنا نعمل ، حتى إذا متنا و بعثنا مرة أخرى لاينالنا من العذاب مثل ما نحن فيه .
- ( إن فى ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين ) أى إن فى محاجة إبراهيم لقومه و إفامة الحجة عليهم فى التوحيد \_ لآية واضحة جلية على أنه تعالى لارب غيره ولا معبود سواه ، ومع كل هذا ما آمن به أكثرهم .

وفى هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم عما يجده من تكذيب قومه له مع ظهور الآيات وعظيم المعجزات

( و إن ربك لهو العزيز الرحيم ) أى و إن ربك المحسن إليهم بإرسالك لهدايتهم ـ لهو القادر على الانتقام منهم ، الرحيم بهم إذ لم يهلكهم ، بل أخر ذلك وأرسل إليهم الرسل ونصب لهم الشرائع ، ليؤمنوا بها هم أو ذريتهم .

# قصص نوح عليه السلام

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (١٠٥) إِذْ قَالَ لَهُمْ أُخُوهُمْ نُوخٌ أَلاَ تَتَقُونَ ؟ (١٠٦) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٧) فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيمُونِ (١٠٨) وَمَا أَمْنَا أُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِ يَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٩) فَا تُتَمُوا اللهَ وَأَطِيمُونِ (١١٠) قَالُوا أَنُونُمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (١١١) قَالَ وَمَا عَلْمَى بَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٢) إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْمُرُونَ (١١٣) وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (١١٤) إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبينَ (١١٥) قَالُوا لَئِنْ لَمَ تَمَنَّهِ كَانُوحُ لَتَكُونَ مِنَ الْلَرْجُومِينَ (١١٦) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّ بُونِ (١١٧) فَافْتَحْ ءَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنْجِـِّنِي وَمَنْ مَعَىَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ١٨١. ) فَأَنْجَيَنْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلَاثِ الْمُشْحُونِ(١١٩) ثُمَّ أَغْرَ فْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ (١٢٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُ هُمُمْ مُؤْمِنِينَ (١٢١) وَ إِنَّ رَبُّكَ كُلُو الْعَزيٰزُ الرَّحِيمُ (١٢٢) .

## شرح المفردات

القوم: اسم لا واحد له من الهظه كرهط و نفر يذكر و يؤيث ، أخوهم: أى أخو تن نسب كما يقال يا أخ العرب و يا أخا تميم، ير يدون يامن هو واحد منهم ؛ فال الحاسى:

لايسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما فال برهانا الخاسم الأرذاين: واحدهم أرذل ، وانرذالة: الخسة والدناءة ، وقد استرذنوهم ؛ لا نضاع نسبهم وقلة حظوظهم من الدنيا ، من المرجومين: أى من المتواين رميا بالحجارة ،

فافتح : أى احكم من الفتاحة بمعنى الحكومة ، والفلك : يستعمل واحدا وجمعا ، المشجون : أى المملوء .

## المعنى الجملي

بعد أن قص على رسوله صلى الله عليه وسلم قصص أبيه إبراهيم وما لقيه من تكذيب قومه له مع ما أرشدهم إليه من أدلة التوحيد وما حجهم به من الآيات للردف هذا بقصص الأب الثانى وهو نوح عليه السلام ، وفيه ما لاقاه من قومه من شديد النكذيب لدعوته وعكوفهم على عبادة الأصنام والأوثان وأنه مع طول الدعوة لهم لم يزدهم ذلك إلا عتوا واستكبارا ، وقد كان من عاقبة أمرهم ما كان لغيرهم ممن كذبوا رسل ربهم بعد أن أمي لهم بطول الأمد: «وأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ » فأغرتهم الطوفان ولم ينج منهم إلا من حمله السفينة .

وهذا القصص مجمل تقدم تفصيله في سورة الأعراف وهود ، وسيأتى بسطه أتم البسط في سورة وح .

#### الإيضاح

(كذبت قوم نوح المرسمين . إذ فال لهم أخوهم نوح ألا تتقون ؟ ) أى كذبت قوم نوح رسل الله حين قال لهم أخوهم نوح : ألا تتقون الله فتحذروا عقابه على كفركم به وتكذيبكم رسله ن .

وجعل تكذيب نوح نكذيب للرسل جميعا ، لأن تكذيبه يتضمن تكذيب غيره منهم ، إذ طريةتهم لاتختلف؛ فهى فى كل مكن وزمان الدعوة إلى التوحيد وأصول الشرائع .

وقد حكى سبحانه عن نوح أنه خوفهم أو لا بقوله : ألا تتقون ؟ لأن القوم إنها قبوا تلك الأديان تقليدا، والمقلد إذا خو ف خاف ، وما لم يستشعر بالخوف لايشتغل بالاسندلال والنتا.

وقد وصف نوح نفسه بأمرين :

(۱) (إنى لكم رسول أمين ) أى إنى رسول من الله إليكم ، أمين فيما بعثني به. أبلغكم رسالاته لا أزيد فيها ولا أنقص منها .

(فاتقوا الله وأطيعون) أى خافوا عقاب الله وأطيعونى فيما آمركم به من التوحيد: وقدّم الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعته ، لأن التقوى هى ملاك الأمر كله فى هذه. الحياة ، وكرر الأمر بها لأنها العمدة فى جميع الأعمال ، فيجب على العامل ملاحظتها إذا أراد الإحسان وتجويد العمل .

(٢) (وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين) أى لا أطلب منكم جزاء على نصحى لكم ، بل أطلب ثواب ذلك من عند الله .

( فاتقوا الله وأطيعون ) فقد وضح الأمر لسكم وبان نصحى وأمانتى فيما بعثنى الله به وائتمننى عليه ، وسبب التكرير ما علمته من قبل ، ونظير هذا ما يقول الوالد لولده : ألا تتقى الله فى عقوقى وقد ربيتك صغيرا ، ألا تتقى الله فى عقوقى وقد. علمتك كبيرا .

و بعد أن أقام الدليل على صدق رسالته وعظيم نصحه وأمانته لهم أرادوا أن. يتنصلوا من اتباع دعوته بحجة هي أوهي من بيت العنكبوت.

( قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟) أى فالواكيف نتبعك ونصدقك. وتؤمن بك ونأتسى بهؤلاء الأراذل الذين اتبعوك؟ ومرادهم أن هذا لن يكون أبدا.

وهده شبهة لاينبغى لعاقل أن يركن إليها ، لأن نوحا عليه السلام بعث إلى الحلق كافة ، لا فارق بين غنى وفقير ، وصعلوك وأمير ، ولا بين ذوى البيوتات. والحسب وذوى الوضاعة والخسة فى النسب ، فليس له إلا اعتبار الظواهر دون التفتيش والبحث عن البواطن ، ومن ثم أجابهم :

(قال وما علمي بما كانوا يعملون؟) أي وأي شيء يعلمني ما كان يعمل أتباعي؟ إنما لي منهم ظاهر أمرهم دون باطنه ، فمن أظهر الحسن ظننت به حسنا ، ومن أظهر السوء ظننت به ذلك ، ولم أكلف العلم بأعمالهم ، وإنماكلفت أن أدعوهم إلى الإيمان والإعتبار به لا بالحيرَف والصناعات والفقر والغنى، وهم كأنهم يقولون إن إيمان هؤلاء لم يكن عن نظر صحيح ، بل لتوقع مال ورفعة .

ثَمُ أَبَانَ أَنَ أَمَرَ جَزَالُهُم وحسابِهُم على ربِهِم لاعليه ، فلا يعنيه استقصاء أحوالهم فقال :

( إن حسابهم إلا على ربى لو تشعرون ) أى ما حسابهم على ما تحويه سرائرهم إلا على ربهم المطلع عليها لوكنتم من ذوى الشعور والعقل .

ولما جعلوا من موانع إيمانهم أتباع هؤلاء الأراذل كانوا كأنهم طلبوا طردهم فقال: ( وما أنا بطارد المؤمنين ) أى وما أنا بطارد من آمن بالله واتبعنى وصدّق. بما جئت به من عند الله .

ثم بين وظيفة الرسول فقال :

( إن أنا إلا نذير مبين ) أى إنما بعثت منذرا ومخوفا بأس الله وشديد عذابه ، ثمن أطاعني كان منى وأنا منه ، شريف كان أو وضيعا ، جليلا كان أو حقيرا . ولما أجامهم بهذا الجواب وأيسوا مما راموا لجثوا إلى التهديد .

( قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ) أى قال قوم نوح له : لئن لم تنته عما تدعو إليه من الطمن في آلهتنا لنرجمنك بالحجارة ولنقتلنك بها .

ولما طال مقامه بين ظهرانيم م، يدعوهم إلى الله ايلا ونهارا، سرا و إعلانا ، وكما كرر عليهم الدعوة صموا آذانهم وصمموا على تكذيبه وتمادوا فى عتوهم واستكبارهم ــ استغاث بر به وطلب منه أن يحكم بينه و بينهم وأن يهلكهم كما أهلك المكذبين من قبلهم لرسلهم و ينجيه والمؤمنين به .

(قال رب إن قومی كذبون . فافتح بینی و بینهم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین ) أی إن قومی كذبونی فیما أتيتهم به من الحق من عندك ، فاحكم بینی و بینهم حكما تهلك به المبطل وتنققم منه وتنصر به الحق وأهله .

وجاء فى آية أخرى « فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَٱ نْتَصِرْ » .

وفى ذلك إيماء إلى طلب إنزال العذاب بهم كما يرشد إلى ذلك قوله : (ونجنى ومن معى من المؤمنين ) .

فأجاب الله دعاءه كما فال:

( فَأَنجيناه ومن معه فى الفلك المشحون . ثم أغرفنا بعد الباقين ) أى أنجينا نوح ومن اتبعه على الإيمان بالله وطاعة رسوله ، وأغرقنا من كفر به وخالف أمره .

وفى قوله \_ المشحون \_ إيماء إلى كثرتهم وأن الفلك امتلأ بهم و بما صحبهم ، وقد روى أنهم كانوا ثمانين ، أر بعين من الرجال وأر بعين من النساء .

( إن فى ذلك لآية ) أى إن فى إنجاء المؤمنين و إنزال سطوتنا و بأسنا بالكافرين لمبرة وعظة القومث المصدقين منهم والمكذبين ، على أن سنتنا إنجاء رسمنا وأتباعهم إذا نزلت نقمتنا بالمكذبين من قومهم ، وكذلك هى سنتى فيك وفى قومك .

( وما كان أكثرهم مؤمنين ) أى ومع كل ما حذر به وح وأنذر لم يؤمن به إلا القليل ، وفى هذا إيماء إلى أنه لوكان نصفهم مؤمنين لما عوجلوا بالعقاب .

( و إن ربك لهو العزيز الرحيم ) أى و إن ربك لهو العزيز فى انتقامه ممن كفر به وخالف أمرد ، الرحيم بالتائب منهم أن يعاقبه بعد تو بته .

# قصص هود عليه السلام

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ (١٢٣) إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُ مَ هُودٌ أَلاَ تَتَقُونَ (١٢٥) إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُ مَ هُودٌ أَلاَ تَتَقُونَ (١٢٥) إِنِّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ (١٢٥) فَاتَقُوا اللهَ وَأَطِيمُونِ (١٢٦) وَمَا أَسْأَلُكُمُ عَلَيْهُ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْمَالَمِينَ (١٢٧) أَتَبْنُونَ بِكُنِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبُثُونَ (١٢٨) وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٢٨)

وَ إِذَا بَطَشَتُم مَ بَطَشَتُم جَبَّارِينَ (١٣٠) فَاتَقُوا اللهُ وَأَطِيمُونِ (١٣١) وَاتَقُوا اللهُ وَأَطِيمُونِ (١٣١) وَجَنَّاتِ اللَّذِي أَمَدَ كُمْ إِنْهَام وَ بَنِينَ (١٣٣) وَجَنَّاتِ وَعُيُونِ (١٣٤) إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم (١٣٥) قَالُوا سَوَالِه وَعُيُونِ (١٣٤) إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم (١٣٥) قَالُوا سَوَالِه عَلَيْنَا أَوْعَظْنَ أَمْ لَمُ ثَمَّ مَنَ الْواعِظِينَ (١٣٦) إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ عَلَيْنَا أَوْعَظِينَ (١٣٦) إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الْعَنْ يَلُوا عَظِينَ (١٣٦) إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الْعَنْ يَلُوا اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### شرح المفردات

عاد: اسم أبى القبيلة الأكبر، ويعبر عن القبيلة إذا كانت عظيمة باسم الأب أو بينى ولان أو ال فلان، والريع (بانفتح والكسس) المكان المرتفع، ويقال كم ريع أرضك أى ارتفاعه، آية: أى قصرا مشيدا عاليا، تعبثون: أى تفعلون العبث، وما لافائدة ويه، مصانع: أى قصورا مشيدة وحصونا منيعة، ولعل هنا معناها التشبيه أى كأنكم تخلدون، والبطش: الأخذ بالعنف، والجبار: المتسلط العاتى بلا رأفة ولا شفقة، أمدكم: أى سخر لكم، والوعظ: كلام يلين القلب بذكر الوعد والوعيد، خلق الأولين: أى عادتهم التى كا والم بها يدينون، ونحن بهم مقتدون: نموت ونحيا بلا حساب ولا بعث.

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر قصص نوح وقومه وأن نوحا دعاهم وحذرهم عقاب الله وطال عليه المطال ولم يزدهم ذلك إلا عتواً ونفوراً ، فدعا ربه فأخذهم الطوفان وهم ظالمون – أردف هـذا بقصص هود عليه السلام مع قومه عاد ، وكانوا بعد قوم نوح كما قال في سورة

الأعراف « وَاذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَـكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الخُلْقِ بَسْطَةً » .

يسكنون الأحقاف، وهي جبال الرمل القريبة من حضرموت ببلاد اليمن وكانت لهم أرزاق دارّة وأموال ، وجنات وأنهار وزروع وثمار ، وكانوا يعبدون الأصدم والأوثان ، فبعث الله فيهم نبيًّا منهم يبشرهم وينذرهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده ويحذرهم نقمته وعذابه ، فكذبوه فأهلكهم كما أهلك المكذبين لرسله .

#### الإيضاح

(كذبت عاد المرسلين. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. إلى لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون ، وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) جاءت هـذه المقالة على لسان نوح وهود وصالح ولوط وشعيب التنبيه إلى أن بعثة الأنبياء أشها الدعاء إلى معرفة الله وطاعته فيما يقرب المدعو إلى الثواب ويبعده من العقاب وأن الأنبياء مجمون على ذلك و إن اختلفوا في تفصيل الأحكام تبعا لاختلاف الأزمنة والعصور ، وأن الأنبياء منزهون عن المطامع الدنيوية لايأبهون بها ، ولا يجملونها قبلة أنظارهم ، ومحط رحالهم .

ولما فرغ من دعائهم إلى الإيمان أتبعه إنكار بعض ما هم عليه فقال :

(أتبنون بكل ريع آية تعبثون ؟) أى أتبنون فى كل مرنفع عال قصرا مشيدا للتفاخر والدلالة على الغنى .

( ونتخذون مصانع لعلـكم تخارون ) أى وتتخذون الحصون والقلاع كأنـكم مخارون في الدنيا .

روى ابن أبى حاتم أن أبا الدرداء رضى الله عنه لما رأى ما أحدث المسلمون فى غُوطة دِمَشق من البليان ونصب الشجر، فام فى مسجدهم فنادى: يا أهل دمشق فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثنى عليه ثم فال: ألا تستجيبون، ألا تستجيبون، تجمعون

الشعراء ]

ما لا تأكلون ، وتبنون ما لا تسكنون ، وتأكلون ما لا تدركون ، إنه قد كانت قبله م قرون يجمعون فيوعون ، و يبنون فيوثقون ، و يأملون فيطيلون ، فأصبح أملهم غرورا ، وأصبح جمعهم بُورا ، وأصبحت مساكنهم قبورا ، ألا إن عادا ملكت ما بين عَدَن وعَمَّان ، خيلا وركابا ، فمن يشترى منى ميراث عاد بدرهمين ؟ .

(و إذا بطشتم بطشتم جبارين) أى إنكم قوم قساة غلاظ الأكباد ذوو جبروت وعتو"، فإذا عاقبتم عاقبتم دون شفقة ولا رأفة .

وخلاصة ما فال - إن أفعالهم تدل على حب الدنيا وعلى الكبرياء والتسلط على الناس بجبروت وعَسْف .

ولما نهاهم عن حب الدنيا والاشتغال بالسَّرف والجبروت ، دعام إلى العمل للآخرة زجرا لهم عما هم فيه فقال:

( فاتقوا الله وأطيعون ) أى فاحذروا عقاب الله واتركوا هذه الأضال الذميمة وأطيعونى فيما أدعوكم إليه مرض عبادة الله وحده لاشريك له ، فإن ذلك أجدى الكم وأنقع .

ثم وصل العظة بما يوجب قبولها بالتنبيه إلى نعم الله التى غرتهم ، وفواضله التى عمتهم ، وفواضله التى عمتهم ، وذكرها أوّلا مجملة ثم فصلها ليكون ذلك أوقع فى نفوسهم فيتحفظوها و يعرفوا عظيم قدرها فقال :

(واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون . أمدكم بأنعام و بنين. وجنات وعيون) أي واتقوا عقاب الله بطاعتكم إياه فيما أمركم به ونهاكم عنه ، فابتعدوا عن اللعب واللهو وظلم الناس والفساد في الأرض ، واحذروا سخط من أعطاكم من عنده ما تعلمون من الأنعاء والبنين والبساتين والأنهار تتمتعون بهاكا شئتم، حتى صرتم مضرب الأمثال في الغبي بوالثروة والزخرف والزينة ، فاجعلوا كفاء هذا عبادة من أنعم بها وتعظيمه وحده .

أنم بين السبب في أمرهم بالتقوى فقال:

( إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) أى إنى أخاف عليكم إن أصررتم على كفركم ولم تشكروا هـذه النعم ، عذاب يوم شديد الهول تذهل فيه المرضعة عما أرضعت ، وترى الناس فيه سكارى حيارى وما هم بسكارى ، ولكن عذاب الله شديد .

و بعد أن بلغ الغاية فى إنذارهم وتخويفهم ، وترغيبهم وترهيبهم كانت خاتمة مطافه أن قابلوه بالاستخفاف وقلة الاكتراث والاستهانة بما سمعوا ، كما أشار إلى ذلك بقوله :

(قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ) أى هو"ن عليك وأرح نفسك ، فكل هذا تعب ضائع، وجهاد فى غير عدو"، وضرب فى حديد بارد، فإنا لن نرجع عما نحن عليه ، وقد حكى سبحانه قولهم فى سورة هود: « وَمَا نَحْنُ يِتَارَكِى آلِهَ عَنْ قَوْ لِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بَمُوْمِنِينَ » .

ثم ذكروا السبب في أن الوعظ وعدمه سواء بقولهم :

( إن هذا إلا خلق الأولين . وما نحن بمعذبين ) أى ما هذا الدين الذي نحن عليه إلا دين الأولين من الآباء والأجداد ، فنحن سالكون سبيلهم نعيش كما عاشوا ونموت كما ماتوا ، ولا بعث ولا معاد ، ولا ثواب ولا عقاب ، ولا جنة ولا نار .

( فكذبوه فأهلكناهم ) أى فاستمروا فى تكذيبهم ومخالفة أمر رسوله ، فأهلكناهم بريح صرصر عاتية : ( ريح عظيمة ذات برد شديد ) كما جاء فى قوله : « وَأَنَهُ أَهْلَتَ الْعِمَادِ » وقوله : « وَأَنَهُ أَهْلَتَ عَادًا الْأُولَى » .

( إن فى ذلك لآية ) أى إن فى إهلاكنا عادا بنكذيبها رسولها ــ لعبرة 'قومك المكذبين بك فيما أتيتهم به من عند ر بك .

( وما كان آكثرهم مؤمنين ) أى وما كان أكثر من أهلكنا بالذين يؤمنون في سابق علمنا .

(و إن ربك لهوالعز يزالرحيم) أى و إن ربث لهوالشديد فىانتقامه من أعدائه . الرحيم بأوليائه المؤمنين إن تابوا وأصلحوا .

# قصص صالح عليه السلام

كَذَّ بَتْ كَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (١٤١) إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحُ أَلاَ تَتَقُونَ (١٤٢) إِنِّي لَـكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٤٣) فَاتَّقُوا اللهَ وَأُطِيعُونِ (١٤٤) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٤٥) أَتُدُتُرَكُونَ فِيهَا هَاهُنَا آمِنِينَ (١٤٦) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٤٧) وَزُرُوعِ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (١٤٨) وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارهِينَ (١٤٩) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٥٠) وَلاَ تُطِيمُوا أَثْرَ الْمُسْرِ فِينَ(١٥١)الَّذِينَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ (١٥٢) قَالُوا إِنَّكَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (١٥٣) مَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرْ مِثْلُمَا ۚ فَأْتِ بَآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٥٤) قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَمُمَا شِرْبُ وَأَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (١٥٥) وَلاَ تَعَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَ كُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥٦) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِهِ بِنَ (١٥٧) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَآيَةً وَمَا كَأَنَ أَكْثَرُهُمُمْ مُؤْمِنِينَ (١٥٨) وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزِ ۗ الرَّحِيمُ (١٥٩) .

# شرخ المفردات

الطلع: أول ما يطلع من الثمر و بعده يسمى خلالا ثم بلحا ثم بسرا ثم رطبا ثم تم تمرا ، والهضيم : هو النضيج الرخص اللين اللطيف ، والنحت : النجر والبرى ، والنحاتة : البراية ، والمنحت : ما ينحت به ، والفره : النشاط وشدة الفرح من تفسحرين : أى الذين سحروا حتى ذهبت عقولهم ، الشرب : 'بالكسر) النصيب والحظ ، فعقروها : أى رموها بسهم ثم قتلوها .

### المعنى الجملي

بعد أن قص سبحانه على رسوله قصص عاد وهود ــ قص قصص نمود وصالح وقد كانوا عربا مثلهم يسكنون مدينة الحيجر التي بين وادى القرى والشام ، ومساكنهم معروفة تتردد عليها قريش في رحلة الضيف وهم ذاهبون إلى بلاد الشام .

دعاهم صالح إلى عبادة الله وحده وأن يطيعوه فيما بلغهم من رسالة ربهم ، فأجا بلغهم من رسالة ربهم ، فأجا وكذبوا بعد أن أتى لهم بالآيات المصدقة لرسالته، فأخذهم العذاب وزلزلت بهم الأرض ولم تبق منهم ديّرا ولا نافخ نار .

# الإيضاح

(كذبت ثمود المرسلين . إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون ؟ إنى لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين أي كذبت ثمود أخاهم صالحا حين فال لهم : ألا تتقون عقاب الله على معصيتكم إياه، وخلافكم أمره ، بطاعتكم أمر المفسدين في الأرض ؟ إلى لكم رسول من عند الله أوسلني إليكم بتحذيركم عقو بته ، أمين على رسالته التي أرسلها معى إليكم ، فانقوه وأطيعوني ، وما أسألكم على نصحى إياكم و إنذاركم جزاء ولا ثوابا ، ما جزائي إلاعلى رب السموات والأرض وما بينهما .

ثم خاطب قومه واعظا لهم ومحذرا نقم الله أن تحل بهم ومذكرا بأنعمه عليهم في آتاهم من الأرزاق الدارّة والجنات والعيون والزروع والثمرات ، والأمن من الحذورات فقال:

(١) (أتتركون في هاهنا آمنين. في جنات وعيون. وزروع ونخل طلعها هضيم؟) أى لانظنوا أنكم تتركون في دياركم آمنين متمتعين بالجنات والعيون والزروع والثمار اليانعة ، وأن لادار للجزاء على العمل .

فعليكم أن تتذكروا أن ماأنتم فيه من نعيم وأمن من عدوّ لن يدوم وأنكم عائدون إلى ربكم ، مجازون على أعمالكم خيرها وشرها .

- (۲) (وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فاتقوا الله وأطيعون) أى وتتخذون تلك البيوت المنحوتة فى الجبال أشرا و بطرا من غير حاجة إلى سكناها مع الجد والاهتمام فى بنائها ، فاتقوا الله وأقبلوا على ما يعود عليكم نفعه فى الدنيا والآخرة من عبادة ربكم الذى خلقكم ورزقكم ، وتسبيحه بكرة وأصيلا.
- (٣) (ولا تطيعوا أمر المسرفين. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون) أى ولا تطيعوا أمر رؤسائكم الذين تمادوا في معصية ربكم واجترءوا على سخطه، وهم الرهط النسمة الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون وهم المذكورون في قوله : « وَكَانَ فِي اللَّذِينَةِ تَسْمَةُ رَهُطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ يُصْاحِدُونَ » أي يسعون في أرض الله بمعاصيه ، ولا يصلحون أنفسهم بالعمل بطاعته .

وخلاصة هــذا — لاتطيعوا رؤساءكم وكبراءكم الدعاة إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق .

ولما عجزوا عن الطعن في شيء مما دعاهم إليه عداوا إلى التخييل إلى عقول الضعفاء والعامة:

(١) (قالوا إنم أنت من المستَّرين) أى أنت بمن سحر كثيرا حتى غُيْبِ على عتله ، فلا يقبل لك قول ، ولا يسمع لك نصح . (٢) ( ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من انصادقين ) أى إنك بشر مثلنا ، فكيف أوحى إليك دوننا ؟ كما حكى عنهم في آية أخرى : « أَأَنْوْلِ عَلَيْهِ اللَّهِ كُوْ مَنْ نَيْفِنا ؟ نَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرْ . سَيَعْ مَوْنَ غَدًا مَنِ الْكَدَّابُ الْأَشِرُ . سَيَعْ مَوْنَ غَدًا مَنِ الْكَدَّابُ الْأَشِرُ ؟ » .

ثم أجابهم إلى ما اقترحوا من الآيات الدالة على صدقه فيما جاء به من عند ربه.
( قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ) أى قال صالح لثمود لما سأنوه آية يعلمون بها صدمه : يا قوم هذه ناقة الله آية لكم ، ترد ماءكم يوما وتردونه أنتم يوما فلها حظ من الماء يوما ولكم مثله يوما آخر .

قال قتادة : إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله ، ولا تشرب في يومهم ماء.
روى أنهم اقترحوا عليه عُشَراء (حامل في عشرة أشهر) تخرج من صخرة
عينوها ، ثم تلد سَقَّبًا ، فقعد عليه الصلاة والسلام يتذكر ، فقال له جبريل عليه
السلام : صل ركعتين وسل ربك ، ففعل فخرجت الناقة و بركت بين أيديهم
ونُتِجَت سقبا مثلها في العظم . و إن أمثال هذه الروايات لا يجب علينا التصديق بها
الا إذا ثبتت بصحيح الأخبار .

( ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب بوم عظيم ) أى ولا تمسوها بسوء كضرب أو عَقْر فيحل بكم عذاب لاقبل اكم به .

ثم حكى عنهم أنهم خالفوا أمر نبيهم فقال :

(فعقروها فأصبحوا ناد، بن ، فأخذهم العذاب) أى معقروا الناقة بعد أن مكثت بين أظهرهم حينا من الدهر ترد الماء وتأكل المرعى ، ثم ندموا على ما فعم حين علموا أن العذاب نازل بهم إذ أنظرهم ثلاثة أيام وفي كل يوم منها نظهر مقدمات نزوله فندموا حيث لاينفع الندم ، فأخذهم العذاب وزلزات أرضهم زلزالا شديدا وجاءتهم صيحة عظيمة اقتمعت منها قلوبهم، ونزل بهم من الله مالم يكونوا يحتسبون، فأصبحوا في ديارهم جاثمين .

( إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . و إن ر بك لهو العزيز الرحيم ) تقدم تفسيرها .

# قصص لوط عليه السلام

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُوسلِينَ (١٦٠) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطْ الْآ تَقَوُنَ (١٦١) إِنِّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينَ (١٦٢) فَا أَقُوا الله وَأَطِيمُونِ (١٦٣) وَمَا أَسْنَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِ يَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٤) وَمَا أَسْنَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِ يَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٤) أَنَّ ثُونَ الله كُرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَ لَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْ وَاجِكُمْ بَيْ أَنْتُمْ قَوْمْ عَدُونَ (١٦٦) قَالُوا لَئَنْ لَمَ الْقَالِينَ (١٦٨) مِنْ أَزْ وَاجِكُمْ مِنَ الْمُفْرَجِينَ (١٦٧) قَالَ إِنِّى لِمَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ (١٦٨) رَبِّ نَجِيِّنِي وَأَهْنِي مِثَمَّا يَعْمَلُونَ (١٦٩) فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْعِينَ (١٧٠) رَبِّ نَجِيِّتِي وَأَهْنِي مِثَمَّا يَعْمَلُونَ (١٦٩) فَنَ الْآخِرِينَ (١٧٨) وَأَمْطُرُ الْعَلَيْمِ مِنَ الْقَالِينَ (١٧٠) مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذُونِينَ (١٧٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُنَ الْمُؤْمِينِينَ (١٧٤) وَ إِنَّ رَبِّكَ لَمُونَ الْمَرْيِنُ الرَّحِيمُ (١٧٥)

# شرح المفردات

أخوهم: أى فى البلد والسكنى، لافى الدين ولا فى النسب؛ لأنه ابن أخى إبراهيم وها من رض بابل ، والذكران: واحدهم ذكر ضد الأنثى من كل حيوان ، عادون أى متعدون الحدود التى رسمها العقل والشرع ، من المخرجين ، أى ممن نخرجهم من رضنا وتنفيهم من فريتنا ، من القاين : أى المغضين نعمكم ، والقلى : المغض

الشديد كأنه يقلى الفؤاد، يقال قايته أقليه قلى وقلاء، النهابرين: أى الباقين فهى لم تخرج مع لوط ومن مضى ممه .

# المعنى الجملي

قص الله علينا في هذه الآيات قصص لوط بن هاران بن آزر ابن أخي إبراهيم عديه الصلاة والسلام ، بعثه الله في حياته إلى أمة عظيمة تسكن سذوم وما حولها من المدائن من بلاد الغور بالقرب من بيت المقدس ، فدعاهم إلى عبادة الله وحده وطاعة رسوله ، ونهاهم عن معصبته وارتكاب ما كانوا ابتدعوا من الفواحش مما لم يسبقهم إليه أحد من العالمين ، فكذبوه فأهلكهم الله ، فأرسل عديهم كبريتا ونارا من السماء فاحترقت قريتهم وأحدث بها زلزالا جعل عاليها سافلها كما جاء في قوله : السماء فاحترقت قريتهم وأحدث بها زلزالا جعل عاليها سافلها كما جاء في قوله :

# الإيضاح

(كذبت قوم لوط المرسلين. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون ؟ إنى لكم رسول أمين ، فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلاعلى رب العالمين) تقدم تفسير هذا في سالف القصص .

و بعد أن نصحهم بما سلف ذكره و بخهم على قبيح ما ابتدعوه بقوله :

(أتأتون الذكران من العالمين . وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ) أى أأتتم دون الناس جميعا تفعلون هذه الفعلة الشنعاء ، تغشون الذكور وتتركون النساء اللاتى جعلهن الله حلاً لكم تستمتعون بهن ويستمتعن بكم .

( بل أنتم قوم عادون ) أى بل أنتم قوم أحقاء بأن توصفوا بالعدوان وتجاوز الحدود التى تسيغها العقول وتبيحها الشرائع ، بارتكابكم هذا الجرام الذى لم يخطر ببال أحد ممن قبلكم .

ولما انضح لهم وجه الحق وانقطعت حجتهم لجثوا إلى التهديد واستعال القوة: ( فالوا أمن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين ) أى لمن لم تنته عما أنت فيه من إنكارك ما تنكره من أمرنا لننفينك من قريتنا ، وليكونن شأننا معك شأن من أخرجناهم من قبلك بالعُنف والعسف واحتباس الأموال: (كما هو شأن الظلمة إذا أجْلَوْا بعض من يبغضونهم صادروا أملاكهم).

حينئذ أجابهم بأن إبعاده لايقف به عن الإنكار عليهم .

( فال إنى المملكم من القالين ) أى إنى برىء بما تعملون ، مبغض له ، لاأحبه ولا أرضاه ، ولا يضيرنى تهديدكم ولا وعيدكم ، و إنى لراغب فى الخلاص مر سوء جواركم .

وقال (من القالين) دون (قال) إيماء إلى أنه من القوم الذين لو سمعوا بما تفعلون لأبغضوه ، كما يقال فلان من العلماء فإنه أشد مدحا من قولك فلان عالم ، إذ الأولئ تدل على أنه في عداد زمرة العلماء المعروفين بمساهمته لهم في العلم.

ثم أعرض عنهم وتوجه إلى الله أن ينجيه من أعمال السوء هو وأهله فال : ( رب نجنى وأهلى مما يعملون ) أى رب نجنى من شؤم أعمالهم وأبعدنى من عذابك الدنيوى والأخروى .

فأجاب الله دعاءه وأغاثه بعد أن استغاثه قال:

( فنجيناه وأهله أجمعين. إلا عجوزا فى الغابرين) أى فنجيناه وأهله جميعا مماحل بأهل القرية من العذاب ، فأمرناه بالخروج منها قبل أن ينزل بهم مانزل ، إلا عجوزا قد بقيت ولم تخرج معه وهى امرأته كما جاء فى سورة هود : « إِلاَّ امْرَ أَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ » وكانت عجوز سوء لم تنْبع لوطا فى الدين ولم تخرج معه .

والخلاصة - فنجيناه وأهله من العذاب بإخراجهم من بينهم ليلا عند حلول العذاب بهم إلا مجوزا قدر الله بقاءها لسوء أفعالها وقبح طويتها ، ولما لها من ضَلَع في استحسان أفعالهم .

(ثم دمرنا الآخرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين) أى ثم أهلكنا المؤخرين عن لوط فأمطرنا عليهم حجارة من السياء. قال وهب بن منبه: أنزل الله عليهم الكبريت والنار.

و بئس المطر هذا وما أشد وطأته ، وما أقسى وقعه ، فقد أحدث بأرضهم زلزالا جعل عاليه: سافلها .

( إن فى ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين . و إن ر بك لهو العزيز الرحيم ) سبق تفسير ذلك .

# إيضاح لهذه القصة بماكتبه الباحثون

كتبت مجلة السياسة الأسبوعية فصار قانت فيه : روت الكتب المنزلة أن الله أهلك مدينتي سذوم وعمورة وثلاث مدن أخرى بجوارهم بأن أمطر عبيهم ندرا وكبريتا من السيء، فلم ينتج من سكانها سوى إبراهيم الخليل وأهل بيته ولوط وا بنتيه ولم يكن إبراهيم من أهل تلك المدن، بل لزح إليها من الشيال طببا للكلا والمرعى على حسب عادة القبائل الرحل في ذلك الزمن .

وكان كثير من المؤرخين يرى أن هذه فصة خرافية ، و بعضهم يقول إنها قصة واقعية كما تشهد بذلك آثار البلاد المجاورة للبحر الميت ( بحيرة لوط ) .

وقد قام الدكتور (أولبرابط) بمباحث واسعة فى وادى نهر الأرْدُن وعلى سواحل البحر الميت حيث يظن أن سذوم وعمورة والثلاثة المدن الأخرى كانت فيها ، فاستبان له أن هذه القصة حقيقية بجميع تفاصيلها ، وعلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام انحدر حوالى القرن التاسع عشر قبل الميلاد من بلاد ما بين النهرين إلى فلسطين ومعه أهل بنته وابن أخيه لوط وأهله ومعهما أنعام كثيرة ، فحدث نزاع وشجار بين الرعاة فرأى أوظ حفظا للسلام أن يفترق عن إبراهيم واختار منطفة

وادى الأردن التي كانت فيها سذوم وعمورة وأقام بسذوم ، واختار إبراهيم المرتفعات التي في الشمال وضرب خيامه هنالك .

وكشف الدكتور آثارا تدل على صدق هذه القصة، إذ وجد هناك آثار حصن قديم يعلو سطح البحر بنحو خمسائة قدم و بجواره (المذبح) وهو حجارة منصوبة على شكل أعمدة يرجح أن الوثنيين في ذلك الزمن كانوا يقدِّمون عليها قرابينهم، ويرجح أن البحر الميت طغا على المدن الخمس التي كانت في منطقة الأردن اه.

و بعض عماء الجيونجيا ( طبقات الأرض ) يؤكدون أن هذا البحر يغمر اليوم بلاداكانت آهلة بالسكان .

وفى التوراة إن إبراهيم كان ذات يوم جالسا بباب خيمته فى حر النهار إذ أقبل إليه ثلاثة ملائكة فاستقبلهم بترحاب عظيم وصنع لهم وليمة واحتنى بهم ، وفى أثناء الطعام علم أنهم ذاهبون إلى سذوم ، وكان أهل هدده المدينة مشهورين بشرودهم. وانغماسهم فى شهواتهم البهيمية ولا سي المحرمة منها ، فاما وصاوا إلى سذوم ساروا وانغماسهم فى شهواتهم البهيمية ولا سي المحرمة منها ، فاما وصاوا إلى سذوم ساروا والى منزل لوط ابن أخى إبراهيم ليبيتوا عنده ، وعلم أهل سذوم بقدومهم فأرادوا أن يرتكبوا بهم مو بقا ، ولكن لوطا دافع عنهم وعرض أن يضحى بشرف ابنتيه المنقدهم ، فأبى أهل سذوم إلا أن يرتكبوا بهم الفحشاء ، وقد تمكن الضيوف من الفرار ، وأقنعوا لوطا وأهل بيته بالفرار ، وحين أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط (صوعر) فأمطر الرب على سذوم وعورة كبرينا ونارا من الساء وقلب تلك لوط (صوعر) فأمطر الرب على سذوم وعورة كبرينا ونارا من الساء وقلب تلك المدن وجميع سكانها ونظرت امرأة لوط إلى الوراء فصارت عمود ملح : ( اختنقت المعاذبا ونظرت امرأة لوط إلى الوراء فصارت عمود ملح : ( اختنقت بالغازات الكثيرة التى التهبت إما مجدوث زلزلة أو بسقوط صاعقة من الجو) .

وفى التاريخ مايدل على حدوث انقلابات هيونوجية شبيهة بحادثة (سذوم وعمورية) فقد يثور بركان ويتدفق حمه على البلاد الحجاورة فيغمرها ويهلك أهلها ، وقد تغور بلاد واسعة فيطمو عليها البحر وتزول هي وما فوقها مرف نبات وحيوان وإنسان ، وقد تنشق الأرض فتبتع مدنا بأسرها .

والخلاصة - إن هذه المدن كانت قاعدة لملوك جبارين وكانت ذات رياض. عناء وغياض غنية بوفرة مائها وخيراتها وشمل أهلها الفساد ورتعوا في شهواتهم البهيمية ولم يبق فيها بر إلا لوط وأهله ، فانتقم الله منهم فأمطر عليهم نارا وكبريتا من السياء فألهب البراكين النارية التي فيها فعجلت دمارهم وخسفت الأرض بهم وظهرت البحيرة على ما نراد الآن .

## قصص شعيب عليه السلام

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (١٧٦) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبْ أَلاَ تَنَّقُونَ (١٧٧) إِنِّي لَـكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ (١٧٨) فَاتَقُوا اللهَ وَأَطِيعُونَ (١٧٩) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْمَا لَمِينِ (١٨٠) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُغْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَّلَةَ الْأَوَّايِنَ (١٨٤) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ المُسَحَّرِينَ (١٨٥) وَمَا أَنْتَ إِلاَّ بِشَرْ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنْكَ كَمِنَ الْكَاذِبِينَ (١٨٦) فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿(١٨٧)قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٨٩) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُ هُمْ مُؤْمِنِينَ (١٩٠) وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٩١) .

# شرح المفردات

الأيكة: غيضة كثيرة الشجر قرب مدين بعث الله إلى أهلها شعيباكا بعثه إلى أهل مدين ولم يكن منهم نسبا ، من المخسرين : أى المطففين الآخذين من الناس أكثر مما لكم ، والقسطاس : الميزان ، والمستقيم : أى العدل ، ولا تعثوا : أى لا تفسدوا ، والجبلة : بكسر الجيم والباء وتشديد اللام ، و بضعهما وتشديد اللام : الخلقة والطبيعة ، و يقال جُبل فلان على كذا : أى خلق ، والمراد أنهم كانوا على خلقة عظيمة ، كسفا : واحدها كسفة كقطعة (وزنا ومعنى) والظلة: السحابة التي استظلوابها .

# المعنى الجملي

قص الله تعالى علينا في هذه الآيات قصص شعيب مع قومه أهل مدين وقد بعثه اليهم فنصحهم بإنهاء السكيل والميزان وألا يعثوا في الأرض فسادا فكذبوه ، فسلط الله عليهم الحرالشديد فكانوا يدخلون الأسراب فيجدونها أحر من غيرها فيخرجون، ثم أظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا جميعا .

# الإيضاح

ركذب أصحاب الأيكة المرسلين . إذ قال لهم شعيب ألا تتقون . إنى لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسآلكم عليه من أجر إن أجرى ، لا على رب العالمين ) سبق تفسير هذا .

و بعد أن نصحهم بتلك النصائح وعظهم بعظة أخرى ، فنهاهم عن نقيصة كانت شائعة ببنهم وهي التطفيف في الكيل والميزان فقال :

( أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ) أى إذا بعتم للناس فكيلوا لهم الكيل كاملا ولا نبخسوهم حقهم فتعطوه نافصا ، وإذا اشتريتم فحذواكا لوكان البيع لكم .

وخلاصة ذلك — خذوا كما تعطون ، وأعطوا كما تأخذون .

( وزنوا بانقسطاس المستقيم ) أى وزنوا بالميزان السوى العدل ، وقد جاء في سورة المطففين مثل هذا مع التحذير منه فقال : « وَ يُلْ لِلْمُطَفَّقِينَ . الَّذِينَ إِذَا آكُتالُوا عَلَى المَطْفَفين مثل هذا مع التحذير منه فقال : « وَ يُلْ لِلْمُطَفِّقِينَ . الَّذِينَ إِذَا آكُتالُوا عَلَى النَّاسِ يَمْتُو ْفُونَ . وَ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ . أَلاَ يَظُنُّ أُولِئِكَ أَنَّهُمُ مَعْفُوثُونَ لِيَوْمْ عَظِيمٍ » .

ثم عمم النهى عن البخس في كل حق فقال:

( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) أى ولا تنقصوا الناس حقهم فى كيل أو وزن أو غيرهما كالمذروعات والمعدودات كأخذ بيض كبير و إعطاء بيض صغير ، و إعطاء رغيف صغير وأخذ رغيف كبير وهكذا .

ثم نهاهم عن جرم أعظم شأنا وأشد خطرا وهو النساد في الأرض بحميع ضروب النساد فقال:

( ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) أى ولا تكثروا فيها بالقتل والغارة وقطع الطريق والسلب والنهب ونحوها .

و بعد أن نهاهم عن ذلك خو فهم سطوة الجبار الذي خلةهم وخلق مَن قبلهم ممن كانوا أشد منهم بطشا وعتوًا فقال:

- ( وانقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين ) أى وخافوا بأس الله الذي خلقكم من العدم للإصلاح في الأرض وخلق من قبلكم بمن كانوا أشد منكم قوة وأكثر مالا كقوم هود الذين قالوا من أشد منا قوة ، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وقد تمخض هذا النصح عن شيئين: القدح في رسالته أولا، واستصغار الوعيد ثانيا:
- (۱) (قالوا إنما أنت من المسحرين) أى ما أنت إلا ممن سحر عقله مرة بعد أخرى فصار كلامه جزافا لايعبر عن حقيقة ولا يصيب هدف الحق .
  - ( وما أنت إلا بشر مثلنا ) فما وجه تفضيلك علينا و إرسالك رسولا إلينا .

ثم أكدوا هذا الإنكار بقولهم:

( و إن نظنك لمن الكاذبين ) أى و إن لنعتقد أنك ممن يتعمد الكذب فيا يقول ، ولم يرسلك الله نبيًّا إلينا .

(٢) ( فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين ) أى إن كنت صادقا في دعواك الرسالة فأنزل علينا من السحاب قطعا يكون فيها العذاب لنا .

وهذا شبيه بما قالته قريش لنبيهم في حكى الله عنهم بقوله: « وَقَالُوا اَنْ نُونُمِنَ اللهُ عَنْهُم بقوله: « وَقَالُوا اَنْ نُونُمِنَ اللَّهُ حَتَّى تَفَجُّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا لِلى أَن قالُوا لَهُ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللهِ وَاللَّائِكَةِ قَبِيلاً » وقوله: « وَإِذْ قَالُوا اللهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الخُقَّ مِنَ السَّمَاء أَوِ انْتِنَا كَانَ هَذَا هُوَ الخُقَّ مِنَ السَّمَاء أَوِ انْتِنَا مِعَذَابٍ أَلِيمٍ » .

فأجابهم شعيب :

(قال رُبِي أعلم بما تعملون) فيجازيكم به ، فإن شاء عجل لكم العذاب، وإن شاء أخره إلى أجّل معلوم، وما على إلا البلاغ، وأنا مأمور به ، فلم أنذركم من تلقاء نفسى، ولا أدعى القدرة على عذابكم.

- ( فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ) أى وهكذا دأبوا على التكذيب فجازاهم بجنس ما طلبوا من إسقاط الكسف من السماء ، فجعل عقو بتهم أن أصابهم حرّ عظيم أخذ بأنفاسهم لم ينفعهم هيه ظل ولا ماء ولا شراب، فاضطروا أن يخرجوا إلى البرية فأظلتهم سحابة وجدوا لها بردا ونسيا فاجتمعوا كلهم تحتها ، فأمطرتهم شواظا من نهر عاحترقوا .
- ( إن فى ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين ) أى إن فى ذلك الإنجاء لكل رسول ومن أطاعه ، والعذاب لكل من عصاد فى كل العصور ــ لدلالة واضحة على صدق الرسل ، وماكان أكثر قومك بمؤمنين مع أنك قد أتيتهم بما لا يكون معه شك لما يصحبه من الدليل والبرهان .

( و إن ربك لهو العزيز الرحيم ) أى و إنه لهو العزيز فى انتقامه من الكافرين الرحيم بعباده المؤمنين التائبين .

(تنبيه) جاءت هـذه القصص السبع مختصرة هنا وفيها البرهان الساطع على أن القرآن جاء من عالم الغيب ، فإن النتأنج التي حصل عليها الأنبياء مع أقوامهم هي مثل النتأنج التي حصل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن حين نزولها ذا شوكة ولاذا قوة ، وأن ما أصيب به من التكذيب والأذى وكانت عاقبته الفتح والنصر المبين \_ نموذج لما حدث للأنبياء السالفين قبله .

وَإِنَّهُ لَتَمَنَّزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبُكَ لِتَـكُمُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (١٩٤) بليسَان عَرَ بِيٌّ مُبين (١٩٥) وَ إِنَّهُ لَـنِي زُبُرِ الْأُوَّالِينَ (١٩٦) أَوَ لَمَ ۚ يَكُن لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْـٰلَمَهُ ءُلَمَآء بَنى إِسْرَائِيلَ (١٩٧) وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأُعْجَمِينَ (١٩٨) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُوْمِنِينَ(١٩٩) كَذَلِكَ سَلَكُناَهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِ مِينَ (٢٠٠) لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ (٢٠١) فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَيَشْعُرُ ونَ(٢٠٢) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُ ونَ (٢٠٣) أَفَبَعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٢٠٤) أَفَرَ أَيْتَ إِنْ مَتَّمْنَاهُمْ سِنِينَ (٢٠٥) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (٢٠٦) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا مُيَتَّعُونَ (٢٠٧) وَمَا أَهْلَكُنْاً مِنْ قَرْيَهْ إِلاَّ لَهَـَا مُنْذِرُونَ (۲۰۸) ذِكْرَى وَمَاكُنَّا ظَالِمينَ (۲۰۹) وَمَا تَـلَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنْمَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيمُونَ (٢١١) إِنَّهُمْ عَن السَّمْعُ لَمُنُّولُونَ (٢١٢) .

#### شرح المفردات

الروح الأمين: هو جبريل عليه السلام، ووصف بالأمين لأنه أمين وحيه تعالى وموصله إلى من شاء من عباده، على قلبك: أى على روحك لأنه المدرك والمكلف دون الجسد، والزبر: الكتب، واحدها زَبْرَة كصحف وصفحة، والآية: الدليل والبرهان، والأعجمين: واحدهم أعجمي، وهو من لايقدر على التكلم بالعربية، سلكناه: أى أدخلناه، وانجرمين: مشركي قريش، بغتة: فجأة، منظرون: أى مؤخرون، ذكرى: أى تذكرة وعبرة لغيرهم، وما ينبغي لهم، أى ما يتيسر ولا يتسنى لهم، وما يستطيعون: أى ما يقدرون على ذلك، لمعزولون: أى لمنوعون بالشهب بعد أن كا وا محكنين.

# المعنى الجملي

بعد أن اختتم سبحانه هـذا القصص و بين ما دار بين الأنبياء وأقوامهم من لحجاج والجدل، وذكر أنه قد أهلك المكذبين وكان النصر في العاقبة لرسله المتقين وأن هذه سنته في كل صراع بين الحق والباطل أن تدول دولة الباطل و ينتصر الحق و إن طال الزمن: « بَلْ نَقْذِفُ بِالحَلْقِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ».

وفى ذلك ساوة لرسوله ، وعدة له بأنه مها أوذى من قومه ولق منهم من الشدائد فإن الفَكَج والفوز له: «سُنَّة الله في الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلُ وَاَنْ تَجِدَ السُنَّة الله تَبْدِيلًا». أردف هذا ببيان أن هـذا القرآن الذى جاء بذلك القصص وحى من الله أنزله على عبده ورسوله جبريل عليه السلام بلسان عربي مبين لينذر به العصاة ويبشر به عباده المتقين ، وأن ذكره الى الكتب المتقدمة الماثورة عن الأنبياء الذين بشروا به حتى قام آخرهم خطيبا في ملئه يبشر به كا قال : « وَإِذْ قَالَ عَيسَى بْنُ مَرْيَمَ كَابَنِي إِسْرَا أَيْهِلَ إِنْ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مَن التَّوْرَاة وَمُبَاتُمُ اللهُ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مَن التَّوْرَاة وَمُبَاتُهُمْ اللهُ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مَن التَّوْرَاة وَمُبَاتُهُمْ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مَن التَّوْرَاة وَمُبَاتُهُمْ اللهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مَن التَّوْرَاة وَمُبَاتُهُمْ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مَن التَّوْرَاة وَمُبَاتُهُمْ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَى مَن اللهُ وَالله وَمُبَاتُهُمْ اللهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لَمِن يَدَى مِن اللهُ يَهُ وَلَا عَلَيْ يَهُ مَنْ اللهُ وَلَوْلَ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَى مَن اللهُ وَلَا اللهُ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مَن اللهُ وَالَهُ وَمُبَاتُهُ إِلَيْكُمُ مُ مُصَدِّقًا لَمَا وَلَا يَعْدِيلُهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَلَا عَلَيْ مِنْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ وَلَا عَلَا وَلَوْلُولُ اللهُ إِلَيْكُمُ مُنْ مُنْ اللهُ إِلَيْكُمُ مُنْ اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ا

بِرَسُولِ يَأْنِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ » وأن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكره في كتبهم كما قال : « الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيِّ الْأَمْقِ اللَّهِ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَانَةِ وَالْإِنْجِيلِ » وكما أن الأعجمين إذا قرئ عليهم لم يدروا منه شيئ ولم يؤمنوا به ، كذلك هؤلاء المجرمون من قريش لايؤمنون به كفرا وعنادا حتى يأتيهم عذاب الله بغتة وهم لايشعرون ، فيتمنون إذ ذاك النَّظرة ليطيعوا الله و يتبعوا أوامره ، وأنَّى لهم ذلك ؟ وهل يجديهم التمنى ساعتنذ ؟ « فَلَمْ كَيْكُ يَنْفُعُهُمْ إِيمَانَهُمْ أَوامره ، وأنَّى لهم ذلك ؟ وهل يجديهم التمنى ساعتنذ ؟ « فَلَمْ كَيْكُ يَنْفُعُهُمْ إِيمَانَهُمْ أَوام رَبُولُ اللهُ وَيَعْدَا اللهُ وَيَعْدَا اللهُ وَيُعْدَا وَاللهُ وَيُعْدَا وَاللهُ وَيَعْدَا وَاللهُ وَيَعْدَا اللهُ وَيَعْدَا وَاللهُ وَيَعْدَا وَاللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَّا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَّلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلّ

وقد جرت سنتنا ألا نهلك قوما إلا بعــد أن نبعث إليهم الرسل مبشرين. ومنذرين .

مُم رد على مشركى قريش الذين قالوا: إن لمحمد صلى الله عليه وسلم تابعا من الجن يخبره كما تُخْبَر الكهنة \_ بأن الشياطين من سجاياهم الفساد و إضلال العباد ، والقرآن فيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، و بأنهم ممنوعون عن سماع ما تتكلم به الملائكة في السماء ، لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا مدة إنزال القرآن على رسوله صلى الله عليه وسم فم يخلص أحد من الشياطين إلى استراق السمع كما قال : « وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَو جَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ، وَأَنَّ كُنَّ نَقْعُدُ مِنْ مَقَاعِدَ لِيَسْمَعِ فَنَ يَسْتَمْعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهابًا رَصَداً » .

# الإيضاح

(و إنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربى مبين) أى و إن هذا القرآن الذى تقدم ذكره فى قوله: « وَمَا يَأْتِيهِم، مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحَمَنِ » أنزله الله إليك وجاء به جبريل عليه السلام فتلاه عليك حتى وعيته بقلبك ، لتنذر به قومك باسان عربى بين ليكون قاطعا للعذر ، مقيم للحجة ، دليلا إلى الحجة ، هاديا إلى الرشاد ، مصلحا لأحوال العباد .

وفى قوله: على قلبك إيماء إلى أن ذلك الميزل محفوظ وأن الرسول متمكن منه، إلى أن القلب هو الحخاطب فى الحقيقة لأنه موضع التمييز ، والعقل والاختيار وسائر الأعضاء مسخرة له ، يرشد إلى ذلك قوله تعالى : « إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ تَنَابُ » وقوله صلى الله عليه وسلم : « ألا و إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهى القلب » أخرجاه فى الصحيحين ولأن القلب إذا غشى عليه وقطع سائر الأعضاء لم يحصل له شعور ، وإذا أذاق القلب شمر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الآفات .

وفى قوله: بلسان عربى مبين ، تقريع لمشركى قريش بأن الذى حملهم على التكذيب هو الاستكبار والعناد ، لاعدم الفهم ، لأنه نزل بلغتهم ، فلا عذر لهم في الإعراض عنه .

(وإنه انى زبر الأولين) أى وإن ذكر هذا القرآن والتنويه بشأنه لنى كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به فى قديم الدهر وحديثه ، وقد أخذ عليهم الميثاق بذلك وبه بشر عيسى بقوله : ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مَنْ بَعْدِى. السُمُهُ أَحْدَدُ » .

( أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنى إسرائيل؟ ) أى أوليس بكاف لهم شهادة على صدقه أن العلماء من بنى إسرائيل نصوا على مواضع من التوراة والإنجيل فيها ذكر الرسول صلى الله عميه وسلم بصفته ونعته ، وقد كان مشركو قريش يذهبون إليهم و يتعرفون منهم هذا الخبر .

· ذكر الثعنبي عن ابن عباس أن أهل مكة بعثوا إلى أحبار يثرب يسألونهم عن النبي صلى الله عليه وسم ، فقالوا : هذا أوانه وذكروا نعته .

و بعد أن أثبت بالدليدين السالفين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، ذكر أن هؤلاء المشركين لاتنفعهم الدلائل ولا تجديهم البراهين فقال :

(ولو نزلناه على بعض الأمجمين، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين) أي إنا أنزلنا

هذا القرآن على رجل عربى بلسان عربى مبين فسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته وأنه معجز لايعارض بكلام مثله و بشرت به الكتب السالفة ومع هذا لم يؤمنوا به ، بل جحدوه وسموه تارة شعرا وأخرى كهانة ، فنو أنا نزلناه على بعض الأعجمين الذى لا يحسن العربية فقرأه عليهم لكفروا به أيضا ، ولتمحلوا لجحودهم عذرا وقالوا له : لا نفقه ما يقول كما قال في آية أخرى : « وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُوْ آنَا أَ عَجَمِينًا نَمَالُوا لَوْ لاَ فَصَلّتُ آيَاتُهُ » .

وفى هذا تسلية من الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن قومه لئلا يشتد حزنه بإدبارهم عنه و إعراضهم عن الاستماع له .

والخلاصة — إنا لو نزلناه على بعض الأعجمين: « لاعليك فإنك رجل منهم و يقولون لك ما أنت إلا بشر مثلنا وهلا نزل به ملك » فقرأه ذلك الأعجم عليهم ولم يكن لهم علة يدفعون بها أنه حق وأنه منزل من عندنا ما كانوا به مصدقين ، فحقض من حرصك على إيمانهم به فإنهم لايؤمنون به على كل حال :

ثم وكُّـدَ هذا الإنكار أفضل تُوكيد فقال :

كذلك سلكناه فى قلوب المجرمين ) أى كما أدخلنا التكذيب به بقراءة الأعجم أدخلنا التكذيب به بقراءة الأعجم أدخلنا التكذيب به فى قلوب المجرمين كفار قريش .

وفى ذلك إيماء إلى أن ذلك التكذيب صار متمكنا فى قلومهم أشد التمكن وصار كالشيء الجبليّ الذي لا يمكن تغييره .

ثم زاد ذلك توكيدا فقال:

( لايؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ) أى إنهم لايتأثرون بالأمور الداعية إلى الإيمان ، بل يستمرون على ما هم عليه حتى يعاينوا العذاب ، حين لاينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللهنة ولهم سوء الدار .

و إجمال ما تقدم — هكذا مكنا التكذيب وقررناه فى قلوبهم ، فكيفما فعل بهم وعلى أى وجه دُبر أمرهم فلا سبيل إلى أن يتغيروا عما هم عنيه من جحوده

و إنكاره كما قال : « وَلَوْ نَزَّ لَمَا عَلَيْكَ كَتِنَابًا فِي قِرْطَاسٍ فِلْمَسُوهُ وِبَأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَنْهُرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرْ مُبِينْ » .

( فيأتيهم بغتة وهم لايشعرون ) أى ميأتى هؤلاء المكذبين بهذا القرآن العذاب الأليم وهم لايشعرون قبل ذلك بمجيئه حتى يفجأهم .

ثم بين أنهم يتمنون التأخير حينئذ ليتداركوا ما فات .

( فيقولوا هل نحن منظرون ) أى فيقولوا على وجه الحسرة والأسف والتمنى المرمال ليتداركوا مافر طوا فيه : هل نؤخر إلى حين ؟كما يستغيث المرء حين تعذر الخلاص ، وهم يعلمون إذ ذاك أنه لارجعة لهم ، لكنهم يذكرون ذلك استرواحا .

ولمَــا أوعدهم النبي صلى الله عليه وسهر بالمذاب قالوا إلى متى توعدنا به ، ومتى هذاكما قال :

(أَفْبَعَذَابِنَا يَسْتَمْجُلُونَ؟) أَى كَيْفَ يَسْتَمْجُلُونَ عِذَابِنَا بِنْحُو قُولُهُمْ: «أَمْطُرِ عَلَيْنَا كَسِنَهًا مِنَ السَّهَاءَ» وقولهم: «أَلْتَيْنَا بِهَا تَعْدُنَا » .

وقد تبين لهم كيف أخذنا للأمم الماضية والقرون الخالية والأقوام العاتية .

ثم أبان أن طول العمر لايغني عنهم شيئا وأن العذاب آت لامحالة فقال:

(أفرأيت إن متعناهم سنين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون, ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون) أى هل الأمركم يعتقدون من طول عيشهم فى النعيم، فأخبرنى إن متعناهم فى الدنيا برغد العبش وصافى الحياة ، ثم جاءهم بعد تلك السنين المتطاولة ما كانوا يوعدون من العذاب، فهل ما كانوا فيه من النعيم يدفع عنهم شيئا منه أو يخففه عنهم ؟ .

والخلاصة - إن طول النمتع ليس بدافع شيئا من عذاب الله ، وكأنهم لم يمتعوا بنعيم قطكا فال : «كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْمَا كَمْ يَكْبَتُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا » وقال : « يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ » وقال : « وَمَا يُعْنَى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى » .

وعن ميمون بن مِهْران أنه التي الحسن البصرى في الطواف بالكعبة وكان يتمنى القاءه فقال : عظنى فلم يزد أن تلا هذه الآية فقال ميمون : لقد وعظت فأبلغت .

ثم بين سبحانه أنه لايهلك قرية إلا بعد الإنذار وإقامة الحجة عليها فقال:
( وما أهدكنا مر قرية إلا لها منذرون . ذكرى وماكنا ظالمين ) أى وما أهلكنا قرية من القرى إلابعد إرسالنا إليهم رسلا ينذرونهم بأسنا على كفرهم ، تذكرة لهم وتنبيها إلى ما فيه النجاة من عذابنا ، وماكنا ظالمين في إهلاكهم ، لأنهم جحدوا نعمتنا وعبدوا غيرنا بعد الإعذار إليهم ومتابعة الحجج ومواصلة الوعيد .

ونحو الآية قوله: « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْغَثَ رَسُولاً » وقوله: «وَمَا كَأَنَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقَرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهَا » .

ولما كان المشركون يقولون: إن محمداكاهن وما يتنزل عليه من نوع ما تتنزل به الشياطين أكذبهم الله بقوله:

(وما تنزلت به الشياطين. وما ينبغى لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون) أى وما نزلت الشياطين بالقرآن ليكون كه نة أو شعرا أو سحرا ، وما ينبغى لهم أن ينزلوا به ، وما يستطيعون ذلك و إن عالجوه بكل وسيلة ، و إنهم عن سمع الملائكة لمحجو بون بالشهب .

والخلاصة — إن الشياطين لاتنزل به لوجوه ثلاثة :

- (۱) إنه ليس من مبتغاهم ، إذ من سجاياهم الإضلال والإفساد ، والقرآن فيه الأسر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهو هدى ونور و برهان متين ، فبينه و بين مقاصد الشياطين منافاة عظيمة .
- (٢) إنه لو انبغى لهم ما استطاعوا حمله وتأديته كما قال : « لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا اللهُ وَأَنْزَلْنَا هَذَا اللهُ وَأَنْ كَنَا هَذَا اللهُ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ » .

(٣) إنهم لو انبغى واستطاعوا حمله وتأديبه نما وصلوا إلى ذلك ، لأنهم بمعزل عن استهاع القرآن حال نزوله .

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ المَمَذَّ بِينَ (٢١٣) وَأَنْذِرْ عَشِيرَ اَكَ الْأَقْرَ بِينَ (٢١٤) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لَمِنِ النَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢١٥) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنِّى بَرِيْ مِنْ مِمَّا تَعْمَلُونَ (٢١٦) وَآوَكُلْ عَلَى الْعَرِيزِ الرَّحِيم (٢١٧) وَآوَكُلْ عَلَى الْعَرِينِ الرَّحِيم (٢١٧) وَآقَلَمْبَكَ فِي السَّاجِدِينَ الْعَرِيزِ الرَّحِيم (٢١٧) وَآقَلَمْبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (٢١٨) وَآقَلَمْبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (٢١٩) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٢٢٠) .

### المعنى الجملى

بعد أن بالغ سبحانه فى تسلية رسونه صبى الله عليه وسلم وأقام الحجة على نبوته ، ثم أورد سؤال المنكرين وأجاب عنه \_ أردف ذلك بأمره بعبادته وحده و إنذار العشيرة الأقر بين ومعاملة المؤمنين بالرفق ، ثم ختم هذه الأوامر بالتوكل عليه تعالى وحده ، فإنه هو العليم بكل شئونه وأحواله .

روی البخاری ومسم عن ابن عباس رضی الله عنه فال : کما أنول الله : « وَأَ نَذُرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَ بِينَ » أَتَى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادی ياصباحاه، فاجتمع الناس إليه، بين رجل يجی، إليه ورجل يبعث رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا بنی عبد المطلب ، يا بنی فير ، يا بنی لؤی ، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تُغير عليكم صدقتمونی ؟ فالوا نعم ، قال : فإنی نذير لكم بين يدی عذاب شديد ، فقال أبو لهب : تبا لك سائر اليوم ، أما دعوننا إلا هذا ؟ » وأنول الله تعالى : « تَبَتْ يَدَا أَبِي لَمَبِ وَتَبَ » .

# الإيضاح

أمر سبحاله نبيه بأر بعة أوامر ونواه :

(۱) ( فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين ) أى أخلص العبادة لله وحده ولا تشرك به سواه ، فإن من أشرك به فقد عصاه ، ومن عصاه فقد استحق عقاله .

وفی هــذا حث لرسوله علی ازدیاد الاخلاص و بیان أن الاشراك قبیح بحیث ینه من لایمکن صدوره منه فیکون انوعید لغیره أزجر ، وله أقبل .

و بعد أن بدأ بالرسول وتوعده إن دعا مع الله إلها آخر أمره بدعوة الأقرب فالأقرب ، لأنه إذا تشدد على نفسه أولا ، ثم ثنى بالأقرب فالأقرب كان قوله لسواهم أنفع ، وتأثيره أنجع فقال :

(٢) ( وأنذر عشيرتك الأقر بين ) أى وخوف الأقر بين من عشيرتك بأس الله وشديد عقابه لمن كفر به وأشرك به سواه .

وهــذه النذارة الخاصة جزء من النذارة العامة لتى بعث بها صلى الله عديه وسلم كأ قال : « لِتُنكَثِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنكْرِرَ كَا اللهُ عَدِيهِ وَمَنْ حَوْكُهَا » وقال : « لِتُنكِثِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنكْرِرَ بَهِ قَوْمًا لُكَّا » .

روى البخارى ومسلم وغيرها عن أبى هر يرة قال : لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله عليه وسلم قريشا وعم وخص ، فقال : « يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإنى لا أملك الكم ضرا ولا نفعا ، يامعشر بنى كعب بن لؤى أنقذوا أنفسكم من النار ، فإنى لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ، يا معشر بنى قصى أنقذوا أنفسكم من النار فإنى لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ، يا معشر بنى عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإنى لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ، يا معشر بنى عبد مناف أنقدوا أنفسكم من النار فإنى لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ، يامعشر بنى عبدالمطلب أنقدوا أنفسكم من النار فإنى لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ، يا فاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من النار فإنى لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ، يا فاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من النار فإنى لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ، يا فاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من النار فإنى

لا أملك لك ضرا ولا نفع . ألا أن لكم رحما وسأ بُلُها ببلالها \_ يريد أصلكم في الدنيا ولا أغنى عنكم من الله شيئه ».

وفى الحديث والآية دليل على أن القرب فى الأنساب لا ينفع مع البعد فى الأسباب، وعلى جواز صلة المؤمن والكافر وإرشاده ونصيحته بدليل قوله: إن لكم رحما سأملها ببلالها.

وروى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: « والذي نفسي بيده لايسمع بي أحد من. هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لايؤمن بي إلا دخل النار » .

و بعد أن أمره بإنذار لمشركين من قومه أمره بالرفق بالمؤمنين فقال:

(٣) ( والخفض جدحك نن اتبعك من المؤمنين ) أى ألن جانبك وترفق. بمن اتبعث من المؤمنين ، فإن ذلك أجدى لك وأجلب لقلوبهم وأكسب لمحبتهم وأفضى إلى معونتك والإخلاص لك .

- ( فإن عصولتُ فقل إلى برىء مما تعملون ) أى فإن عصاكُ من أنذرتهم من العشيرة فلا ضير عليك وقد أديت ما أمرتبه ، ولاعليك إثم مما يعملون وقل لهم إنى برىء منكم ومن دعائكم مع الله إلها آخر ، و إنكم ستجزون بجرمكم يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .
- (٤) (وتوكل على العزيزائر حيم. الذي يراك حين تقوم. وتقدبك في الساجدين) أي وفوض جميع أمور إلى القادر على دفع الضرعتك والانتقام من أعدائك الذين يريدون السوء بك، لرحيم بك إذ نصرك عليهم برحمته وهو الذي يراك حين تقوم للصلاة بالذس، ويرى تغيرك من حال كالجلوس إلى حال كالقيام فيما بين المصلين إذا كنت لهم إماما، وفي الخبر « اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . وعبر عن المصلين بالساجدين ، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. تم أكد ما سعف بقوله:
- ( نه هو السميع العليم ) أي إنه هو السميع لأقوال عباده ، العليم بحركاتهم

وسكناتهم، بسرهم ونجواهم كما قال: « وَمَا تَنكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُوْآنِ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلاَّ كُنَّ عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تَفْييضُونَ فِيهِ ».

وقصارى ذلك ب إنه هو القادر على نفعكم وضركم، فهو الذَّى يجب أن تتوكلوا عليه وهو الذَّى يجب أن تتوكلوا عليه وهو الذي يكفيكم ما أهمكم .

هَلْ أَنَهُ كُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّبَاطِينُ (٢٢٢) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكُ أَثِيمٍ (٢٢٢) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (٢٢٣) وَالشَّعْرَاءُ يَشَبِعُهُمُ الْفَاوُونَ (٢٢٢) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (٢٢٣) وَالشَّعْرَاءُ يَشَبِعُهُمُ الْفَاوُونَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِيمِيمُونَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (٢٢٦) إِلاَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ وَذَكَرُوا اللهَ مَا لاَيَعْمَلُونَ (٢٢٦) إِلاَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ وَذَكَرُوا اللهَ مَا لاَيْهِمَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مَنْقَلَبِ مَا ظُلِمُوا ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مَنْقَلَبِ يَنْقَلَمُونَ (٢٢٧) .

### شرح المفردات

أنبئكم: أى أخبركم ، والأفاك : كثير الإفك والكذب ، والأثيم : كثير الذوب والفجور ، يلقون السمع : أى يصغون أشد الإصغاء إلى الشياطين فيتلقون منهم ما يتلقون مما أكثره الكذب ، والغاوون : الضالون : المائلون عن السنن القويم ، والوادى : الشعب ، يهيمون : أى يسيرون سير البهائم حائرين لايهتدون إلى شيء ، والمنقلب : المرجع .

## المعنى الجملي

بعد أن أبان سبحانه امتناع تنزل الشياطين بالقرآن وأثبت أنه تنزيل من رب العالمين ـ أعقب هذا ببيان استحانة ننزلهم على رسول الله صلى الله عليه وسم ، فإنها لاتنزل إلا على كل كذاب فاجر ، ورسول الله صادق أمين ، ثم ذكر أن الكذابين يلقون السمع إلى الشياطين ، فيتلقون وحيهم وهو تخيلات لاتطابق الحق واواقع . و بعدللذ ذكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر ، لأن الشعراء يهيمون في كل وادٍ من أودية القول من مدح وهجو وتشبيب ومجون على حسب الهوى والمنفعة ، فأقوالهم لاتترجم عن حق ، وليس بينها و بين الصدق نسب ، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الصدق ، فأنى له أن يكون شاعرا الا .

#### الإيضاح

( هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ) أى هل أخبركم خبرا جليا نافعا فى الدين عظيم الجدوى فى الدنيا ، تعلمون به الفارق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن – على من تنزل الشياطين حين تسترق السمع ؟ .

وهذا رد على من زعم من المشركين أن ماجاء به الرسول ايس بحق ، وأنه شيء أتاه به رئّ من الجن ، فنزه الله رسوله عن قولهم وافترائهم ، ونبه إلى أن ما جاء به إنما هو من عند الله ، وأنه تنزيله ووحيه ، نزل به ملّت كريم ، وأنه ايس من قبل الشياطين .

ثم أشار إلى الجواب عن هذا السؤال بوجهين :

- (١) ( تنزل على كل أفاك أثيم ) أى هى تنزل على كل كذب فاجر من الكونة يحو شِق بن رَهْم ، وسَطيح بن ربيعة .
- (٢) (يلقون السمع وأكثرهم كاذبون) أى يبقى الأفاكون سمعهم إلى الشياطين ويصغون إليهم أشد إصغاء، فيتلقون منهم ما بتلقون، وهؤلاء قلما يصدقون في أقوالهم، بل هم في أكثرها كاذبون.

والخلاصة – إن هناك فارقا بين محمد صلى الله عليه وسم والكهنة ، فمحمد

لايكذب فيم يخبر عن ربه ، وما عرف عنه إلا الصدق ، والكمهنة كذابون فيأ يقولون ، وقلما عرف عنهم الصدق في أخبارهم .

و بعد أن ذكر العارق بين محمد صلى الله عليــه وسلم والــكهنة ـــ أردف ذلك. بذكر الفارق بينه و بين الشعراء فقال :

( والشعراء يتبعيم الغاوون ) أى إن الشعراء يتبعهم الضالون الحائدون عن السنن الله يم الماثلون إلى الفساد الذى يجر إلى الهلاك ، وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا كذلك ، بل هم الساجدون الباكون الزاهدون .

وقد سبق أن قانه : إن من الشعر ما يجوز إنشاده ، ومنه ما يكره أو يحرم ، روى مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال : « ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال : هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء ؟ قلت نعم ، قال هيه فأنشدته بيتا ، فقال هيه ، حتى أنشدته مائة ببت». وفي هذا دايل على العناية بجفظ الأشعار إذا تضمنت الحكم والمعاني المستحسنة شرعا وطبعا ، و إنمنا استكثر النبي صلى الله عليه وسلم من شعر أمية ؛ لأنه كان حكيم وطبعا ، و إنمنا السلام «كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم » .

ثم بين تلك الغواية بأمرين :

- (١) (ألم ترأنهم في كل واد يهيمون) أى ألم تعلم أن الشعراء يسلكون الطرق المختلفة من الكلام، فقد يمدحون الشيء حينا بعد أن ذموه، أو يعظمونه بعد أن احتقروه، والعكس بالعكس، وذلك دليل على أنهم لايقصدون إظهار الحق ولا تحرّى الصدق، لكن محمدا جملته الصدق ولا يقول إلا الحق، وقد بقي على طريق واحد، وهو الدعوة إلى الله والترغيب في الآخرة والإعراض عن الدنيا.
- (٢) ( وأنهم يقولون ما لايفعلون ) فهم يرغّبون في الجود ويرْغبون عنه ، وينفّرون عن البخل ويفْرُون عليه ، ويقدحون في الأعراض لأدنى الأسباب ،

ولا يأتون إلا الفواحش ، ومحمد صلى الله عليه وسم على خلاف ذلك . فقد بدأ بنفسه إذ قال له ربه : (فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من الممذبين) ثم بالأقرب فالأقرب فقال : ( وأنذر عشيرنك الأفر بين ) فليست حاله حال الشعراء .

ولما وصف الشعراء بهذه الأوصاف الذميمة استثنى منهم من اتصف بأمور أربعة: الإيمان والعمل الصالح وكثرة قول الشعر في توحيد الله والنبوة ودعوة الخلق إلى الحق وألا يهجو أحدا إلا انتصارا ممن يهجوه اتباعا لقوله: «لاَ يُحيِبُ اللهُ الحُهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلُ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ» كما كان يفعل عبد الله بن رَواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير حين كانوا يهجون المشركين منافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك : « اهجهم ، فوالذى نفسى بيده لهو أشد عليهم من رشق النبل » وكان يقول لحسان بن ثابت : « قل وروح القدس معك » ، وفى رواية « اهجهم وجبريل معك » .

و إلى هذا أشار بقوله :

(إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ماظلموا). وروى ابن جرير عن محمد بن إسحق «أنه لما نزنت هذه الآية جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون ، والوا قد عمر الله حين أنزل هـذه الآية أنا شعراء فتلا النبي صلى الله عليه وسلم : ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قال أنتم ( وذكروا الله كثيرا ) قال : أنتم وانتصروا من بعد ما ظلموا ) قال : أنتم أى بالرد على المشركين ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : انتصروا ولا تقولوا إلا حقا ولا تذكروا الآباء والأمهات » ، فقال حسان لأبي سفيان :

هِوتَ مَمَدا فأَجبتُ عنه وعند الله في ذاك الجزاء و إن أبى ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وقاء أتشتمه واست له بكفء فشركا لخيركا الفيداء لسانى صارم لاعيب فيده و وحرى لا تكدره الدلاء

وقال كعب يا رسول الله . إن الله قد أنزل فى الشعر ما قد علمت ، فكيف ترى فيه ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولسانه ، والذى نفسى بيده لكأن ما ترمونهم به نَضْح النَّبْل » ، وقال كعب :

جاءت سَخينة كَى تَغَالَب رَبُّهَا وَلَيْغُلْبَنَ مُغَالِبُ الْفَلَابِ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد مدحك الله ياكمب في قولك هذا:

و بعد أن ذكر سبحانه من الدلائل العقلية وأخبار الأنبياء المتقدمين ما يزيل الحزن عن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم بين الدلائل على صدق نبوته ، ثم أرشد إلى الفارق بينه و بين الكهنة و بينه و بين الشعراء \_ ختم السورة بالتهديد العظيم والوعيد الشديد للكافرين فقال :

( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) أى وسيعلم الذين ظلموا أنفسهم وأعرضوا عن تدبر هـذه الآيات كفرا بها وعنادا \_ أى مرجع يرجعون إلى الله بعد للوت ، وأى معاد يعودون إليه ؟ إنهم ليصيرُن إلى نار لايُطفأ سعيرها ، ولايسكن لهيبها.

اللهم أبعدنا عن تلك النار وأدخلنا جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين .

# خلاصة ما حوته هذه السورة الكريمة

- (۱) مقدمة فى تساية الرسول صلى الله عليه وسه عن إعراض قومه عن الدين، و بيان أنهم ليسوا ببدع فى الأم ، وأنه صلى الله عليه وسلم ليس بأول الرسل الذين كذبوا، وأن الله قادر على إنزال القوارع التى تلجئهم إلى الإيمان ، ولكن جرت سنته أن يجعل الإيمان فى القاوب اختياريا لا اضطراريا .
- (٢) الاستدلال بخلق النبات وأطواره المختلفة وأشكاله المنوعة ــ على وجود الإله ووحدانيته .
  - (٣) قصص الأنبياء مع أممهم لما فيه من العبرة لأولئك المكذبين .
  - (٤) إثبات أن القرآن وحي من رب العالمين لا كلام تتنزل به الشياطين .
    - (٥) بيان أن محمدًا صلى الله عبيه وسلم ليس بكاهن ولا شاعر .
- (٦) التهديد والوعيد لمن يعبد مع الله سواه من الأصنام والأوثان ، ويكذب بالرسول والنور الذي أنزل معه .

#### ســــورة النمل

مَكَية نزلت بعد الشعراء ، وآيها ثلاث وتسعون .

ومناسبتها ما قبلها من وجوه :

- (١) إنهاكالتتمة لها إذ جاء فيها زيادة على ما تقدم من قصص الأنبياء قصص داود وسليمن .
- (۲) إن فيها تفصيلا و بسطا لبعض القصص السالفة كقصص لوط وموسى عليهما السلام .
  - (٣) إن كلتيهما قد اشتمل على نعت القرآن وأنه منزل من عند الله .
- (٤) تسلية رسوله صلى الله عليه وسلم عما ينقاه من أذى قومه وعنتهم و إصرارهم على الكفر به والإعراض عنه .

بِسْمُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ِ.

طَسَ تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابِ مُبِينِ (١) هُدًى وَبُشْرَى الْمُؤْمِنِينَ (١) هُدًى وَبُشْرَى الْمُؤْمِنِينَ (٢) الَّذِينَ مُيقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَة هُمْ يُوقَنُونَ (٣).

## الإيضاح

( طَسَ ) تقدم القول فى المراد من فواتمح السور ، وأن الأصح أنها حروف مقطعة جاءت للتنبيه نحو ألا ويا التى للنداء ، وينطق بأسمائها فيقال : (طا \_ سين) . ( تلك آيات القرآن وكتاب مبين ) أى إن هـذه الآيات التى أنزلتها إليك أيها الرسول لآيات القرآن ، وآيات كتاب بيّن لمن تدبره وفكر فيه أنه من عند الله

أنزله إليك ، لم تتقوله أنت ولا أحد من خلقه ، إذ لايستطيع ذلك محبوق ولو تظاهر معه الجن والإنس .

وللراد بالكتاب المبين: القرآن، وعطفه عليه كعطف إحدى الصفتين على الأخرى كما يقال هذا فعل السخى والجواد الكريم.

( هدى و بشرى للمؤمنين ) أى هى تزيد المؤمنين هدى على هداهم كما قال : « فَأَمَّا النَّدِينَ آمَنُوا فَزَ ادَتْهُمْ إِيمَانَا وهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ » وهى تبشرهم برحمة من الله بورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم .

ولماكان وصف الإيمان خفيا ذكر ما يلزمه من الأمور الظاهرة فقال :

( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ) أى إن المؤمنين حق الإيمان هم الذين يعملون الصالحات فيقيمون الصلاة المفروضة على أكل وجوهها ويؤدون الزكاة التي تطهر أموالهم وأنفسهم من الأرجاس ، ويوقنون بالمعاد إلى ربهم وأن هناك يوما يحسبون فيه على أعمالهم خيرها وشرها ، فيذلون أنفسهم في طاعته ، رجاء ثوابه وخوف عقابه .

وليسوا كأولئك المكذبين به الذين لايبالون . أحسنوا أم أساءوا ، أضاعوا أم عصوا ، لأنهم إن أحسنوا لايرجون ثوابا و إن أساءوا لم يخافوا عقاباً .

إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ زَيَّنًا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (٤) أُولِتَكَ الَّذِينَ لَهُمْ شُوءِ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (٥) .

#### شرح المفردات

يعمهون : أى يتحيرون و يترددون فى أودية الضلال ، الأخسرون : أى أشد الناس خسرانا لحرمانهم الثواب واستمرارهم فى العذاب .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه أن المؤمنين يزيدهم القرآن هدى وبشرى ، إذ هم به يستمسكون ويؤدون ما شرع من الأحكام على أثم الوجوه ــ أردف هذا ببيان أن من لايؤمن بالآخرة يركب رأسه ، ويتمادى فى غيه، و يعرض عن القرآن أشد الإعراض. ومن ثم تراه حائرا مترددا فى ضلاله ، فهو فى عذاب شديد فى دنياه التبليله ، وقلقه واضطراب نفسه ، وفى الآخرة له أشد الخسران لما يلحقه من النكال والو بال والحرمان من الثواب والنصيم الذى يتمتع به المؤمنون .

# الإيضاح

( إن الذين لايؤمنون بالآخرة زينا لهم أعالهم فهم يعمهون ) أى إن الذين لايصدقون بالآخرة وقيام الساعة و بالمعاد إلى الله بعد الموت ، و بالثواب والعقاب حببنا إليهم قبيح أعظم ومددنا لهم في غيهم ، فهم في ضلالهم حيارى تائهون يحسبون أنهم محسنون صنعا ، لايفكرون في عقبي أمرهم ولا ينظرون إلى مايئول إليه سلوكهم.

فال الزجاج: أى جعدنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لهم ما هم فيه بأن جعلناه مشتهى بالطبع، محمو با إلى النفس.

(أولئك الذين لهم سوء العذاب) فى الدنيا بقتلهم وأسرهم حين قتال المؤمنين كا حدث يوم بدر .

( وهم فى الآخرة هم الأخسرون ) أى وهم فى الآخرة أعظم خسرانا بما هم فيه فى الدنيا ، لأن عذابهم فيها مستمر لا ينقطع ، وعذابهم فى الدنيا ليس بدائم بل هو زائل لا بقاء له .

# قصص موسى عليه السلام

وَ إِنَّكَ لَتُلَـَّقَى الْقُرْ آنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيم ِ عَلِيم ِ (٦) إِذْ قَالَ مُوسَى لأَهْلِهِ إِنَّى آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَر أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَس لَمَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٧) فَلَمَّا جَاءِهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَـا ، وَسُبْحَانَ ٱللهِ رَبِّ الْمَالَمِينَ (٨) يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ الْعَزيرُ ٱللُّكِيمُ (٩) وَأَلْق عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْ تَزْكَأَنَّهَا جَانَّ وَلَّى مُدْ بِرًا وَلَمْ يُعَةَّبْ ، كَا مُوسَى لاَ تَحَفَ ، إِنِّى لاَ يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُونَ (١٠) إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوهِ فَإِنِّى غَفُورٌ رَحِيمٌ (١١) وَأَدْخِلْ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخُرُبِحُ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوهِ فِي تِسْعِ آ بَاتٍ إِلَى فِرْ عَوْنَ وَقَوْمِهِ ، إِنَّهُمْ كَا نُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (١٢) فَلَمَّا جَاءِتُهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هٰذَا سِحْرْ مُبِينْ (١٣) وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَأَنَّ عَاقِبَةٌ للْفُسِدِينَ (١٤) .

# شرح المفردات

لتملق: أى لتنقن وتعطى ، آنست: أى أبصرت إبصارا حصل لى به أنس ، يخبر: أى عن الطريق وحاله ، بشهاب: أى بشعلة نار ، قبس: أى قطعة من النار مقبوسة ومأخوذة من أصلها . تصطلون : أى تستدفئون بها . قال الشاعر :

انسار فاكهة الشتاء فهن يرد أكل الفواكه شاتيا فليصطل جان : أى حية صغيرة سريعة الحركة ، ولى مدبرا : أى التفت هار با ، ولم يعقب : أى لم يرجع على عتبه ولم ينتفت إلى ماوراءه من قولهمه: عقّب المقاتل إذاكر بعد الفرّ، من غير سوء: أى من غير برص ولا نحوه من الآفات ، آيات : أى معجزات دالة على صدقك ، مبصرة : أى يينة وانحة ، جحدوا بها : أى كذبوا ، واستيقنتها أنفسهم أى علمت علما يقينيا أنها من عند الله ، وعلوا : أى ترفعا واستكبارا .

#### المعنى الجملي

بعد أن وصف عز اسمه القرآن بأنه هدى و بشرى للمؤمنين ، وأن من أعرض عنه كان له الخسران المبين ــ أردفه بذكر حال المنزل عليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا له .

# الإيضاح

( وإنك اتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.) أى وإنك أيها الرسول لتحفظ القرآن و ُتَعَلَّمُهُ من عند حكيم بتدبير خلقه، عنيم بأخبارهم وما فيه الخير لهم، فخبره هو الصدق، وحكمه هو العدل كما قال: « وَتَمَّتُ كُلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا » .

ثم خوطب صلى الله عليــه وسلم وأمر بتلاوة بعض ما تلقاه من لدنه عز اسمه تقريرا لما قبله وتحقيقا له بقوله :

( إذ قال موسى لأهله إنى آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس الملكم تصطلون ) أى واذكر أيها الرسول لقومك حين قول موسى لأهله وقد سار بهم فأضل الطريق فى ليل دامس وظلام حالك ، فرأى نارا تأجج وتضطرب ، إنى أبصرت نارا سآتيكم منها إما بخبر عن الطريق أو آتيكم بشعلة من النار تستدفئون بها ، وكان كا قال : فإنه رجع منها بخبر عظيم واقتبس نورا جليلا .

وقد كان هـذا حين مسيره من مَدْينَ إلى مصر ولم يكن معه سوى امرأته ، وكانا يسيران ليلا فاشتبه عليهما الطريق والبرد شديد . وفى مثل هـذه الحالة يستبشر الناس بمشاهدة النار من بُعْدٍ لما يرجى فيها من زوال الحيرة وأمن الطريق ومن الانتفاع بها للاصطلاء ، ومن ثم قال لها هذه المقالة.

( فلما جاءها نودى أن بورك من فى النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين ) أى فلما وصل إلى النار نودى بأن بورك مر فى مكان النار ومن حول مكانها ، ومكانها هى البقعة المباركة المذكورة فى قوله : ﴿ نُودِى مِنْ شَاطَى الْوَادِى الْأَيْمَنِ فَى الْبُقْعَةِ المُبَاركة للذكورة فى قوله : ﴿ نُودِى مِنْ شَاطَى الْوَادِى الْأَيْمَنِ فَى الْبُقْعَةِ المُبَاركة مِن أرض الشام فى ذلك الوادى وحواليه من أرض الشام الموسومة بالبركات ومهبط الخيرات ، لكونها مبعث الأنبياء وكفاتهم أحياء وأمواتا.

وقوله سبحان الله تنزيه لنفسه عما لايليق به فى ذاته وحكمته و إيذان بأن مدبر ذلك الأمر هو رب العالمين .

أخرج عبد بن حميد وابن ماجه وابن المنذر وابن أبى حاتم والمبيهى عن أبى موسى الأشعرى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عنيه وسلم فقال: « إن الله لاينام ولا ينبغى له أن ينام ، يخفض القسط و يرفعه ، و يُرفَع إليه عمل الليل قبل النهار ، وعمل النهار قبل الليل ، حجابه النور ، لو كشفه لأحرقت سبحات (أنوار) وجهه كل شيء أدركه بصره» ثم قرأ أوعبيدة «أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين » .

وفى التوراة جاء الله من سيناء ، وأشرف من ساعير ، واستعلى من جبل فاران فمجيئه من سيناء بعثه موسى منها ، وإشرافه من ساعير بعثه المسيح منها ، واستعلاؤه من فاران بعثه محمدا صلى الله عليه وسلم (وفران مكة ) .

ولما تشوقت النفس إلى تحقق ما يراد بالتصريح قال تعالى تمهيدا لما أراد إظهاره على يد موسى من المعجزات الباهرة .

( يأموسى إنه أنا الله العزيز الحكيم ) أى ياموسى بن الذى يخاطبت ويناجيك هو ربك الذى عزكل شيء ونهره ، وهو الحكيم فى أقواله وأفعاله .

. ثم أرى موسى آية تدل على قدرته ليعلم ذلك علم شهود فقال :

(وألق عصاك فهما رآها تهتمز كأنها جان ولى مدبرًا ولم يعقب) أى وألق عصاك، فلما ألقاها انقابت حية سريعة الحركة ، فلما رآها كذلك ولى هاربا خوفا منها ولم يلتفت وراءه من شدة فَرَقه .

وحينئذ تاقت النفس إلى معرفة ما قيل إذ ذاك فقال :

( ياموسى لاتخف إنى لايخاف لدى المرسلون ) أى لاتخف مما ترى فإنى لايخاف عندى رسلى وأنبيائى الذين أختصهم وأصطفيهم بالنبوة .

( إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنى غفور رحيم ) أى لكن من ظلم من سائر العباد ، فإنه يخاف إلا إذا تاب فبدل بتو بته حسنا بعد سوء فإنى أغفر له وأنحو ذنو به وجميع آثارها كما فعل السحرة الذين آمنوا بموسى، وفى هذا بشارة عظيمة لسائر البشر، فإن من عمل ذنبا ثم أقلع عنه وتاب وأناب، فإن الله يتوب عليه كما قال: « وَ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظُلمُ نَفْسَهُ ثُمُ مَ يَسْتَغْفِر اللهَ يَجِدِ اللهَ عَفُورًا رَحِيمً » .

ثم أراه جلت قدرته آية أخرى ذكرها بقوله :

( وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غيرسوء ) أى أدخل يدك فى جيب « مدخل الرأس منه المفتوح إلى الصدر » قميصك تخرج بيضاء بياضا عظما ، ولها شماع كشماع الشمس بلاآفة بها من برص أو غيره .

والآية الأولى كانت بتغيير ما فى يده وقلبها من جماد إلى حيوان ، والثانية بتغيير يده نفسها وقلب أوصافها إلى أوصاف أخرى نورانية .

( فى تسع آيات إلى فرعون وقومه ) أى هاتأن آيتان من تسع آيات أوْ يدك بهن وأجعلهن برهانا لك إلى فرعون وقومه كما قال : « وَ لَقَدْ آ تَيْمَنَا مُوسَى تِسْعَ آ يَاتٍ بِيَّنَاتٍ ».

ثم علل إرساله إليهم بالخوارق بقوله :

( إنهم كانوا قوما فاسقين ) أى لأنهم قوم خرجوا عما تقتضيه الفطرة و يوجبه المعقل بادعاء فرعون الأنوهية وتصديقهم له فى ذلك .

وبعدئد ذكر ما حدث لهم حين أتاهم بالبراهين من ربه فقال:

( فلم جاءتهم آیاتنا مبصرة فالوا هـدا سحر مبین ) أى فلما جاءت فرعون وقومه أداتنا الواضحة المنيرة الدالة على صدق الداعى \_ أنكروها وقالوا هذا سحر بين لائح يدل على مهارة فاعله وحذق صانعه .

ثم بين أن هذا التكذيب إعاكان باللسان فحسب لابالقلب فقال:

(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو") أى وكذبوا بها بألسنتهم وأنكروا دلالتها على صدقه وأنه رسول من ربه ، لكنهم علموا فى قرارة نفوسهم أنها حق من عنده ، فخالفت ألسنتهم قلوبهم ، ظلما للآيات إذ حطوها عن مرتبتها العالية وسموها سحرا ، ترفعا عن الإيمان بها كما قال فى آية أخرى : « فَاَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا وَكَانُونَ ﴾ .

والخلاصة — إنهم تكبروا عن أن يؤمنوا بها وهم يعلمون أنها من عند الله .

( فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ) أى فانظر أيها الرسول ما آل إليه أمر فرعون وقومه من الإغراق على الوجه الذى فيه العبرة للظالمين ، ومن إخراجهم من الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم .

وفى هذا تحذير للمكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم الجاحدين لما جاء به من عند ربه ، أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك ، لعلهم يقلعون عن عنادهم واستكبارهم حتى لاتنزل بهم القوارع و يأخذهم العذاب من حيث لايشعرون .

# قصص داود وسلمان عليهما السلام

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالاً : الْخَمْدُ لِلهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (١٥) وَوَرِثَ سُلَيْماً نُ دَاوُدَ، وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

عُلَمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُو تِبِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، إِن هَذَا لَهُوَ الْفَصْلُ الْمَبِينُ (١٦) وَ حَشِرَ لِسُلَمْ الْ جُنُودُهُ مِنَ الْجِلْ وَالْإِنْسِ وَالطَيْرِ فَهُمْ يُوزَ عُونَ (١٧) حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِى النَّمْلِ قَالَتْ تَمْسَلَ اللَّهِ عَلَيْهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِى النَّمْلِ قَالَتْ تَمْسَلَ اللَّهِ عَلَيْهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَا كِنَاكُم مَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلِولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# شرح المفردات

ورث سیمان داود: أی فام مقامه فی النبوة والملك ، منطق الطیر: أی فهم ما یریده کل طائر إذا صوّت ، حشر: نی جمع ، یوزعون: أی یحبس أولهم ایلحق آخرهم فیکونون مجتمعین لایتخلف منهم أحد ، وادی النمل: واد بأرض الشام ، لایحطمنکم: أی لایکسرنکم و بهشمنکم ، أوزعنی: أی یسمر لی .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر قصص موسى صلى الله عليه وسلم تقريرا لما قبله ببيان أنه تلقاه من لدن حكيم عليم ... أردفه بقصص داود وسليمان وذكر أنه آتى كلا منهما طائفة من علوم الدين والدنيا، فعلم داود صنعة الدروع ونبوس الحرب، وعلم سليمان منطق الطير، ثم بين أن سليمان طلب من ربه أن يوفقه إلى شكر نعمه عليه وعلى والديه، وأن يمكنه من العمل الصالح وأن يدخله جنات النعيم.

# الإيضاح

(ولقد آتينا داود وسديان علما ، وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين) أي ولقد أعطينا داود وسليان ابنه عليهما السلام طائفة عظيمة من العلم ، فعلمنا داود صنعة الدروع وابوس الحرب ، وعلمنا سليان منطق الطير والدواب وتسبيح الجبال ونحو ذلك مما لم مؤته أحدا ممن قبلهما ، فشكرا الله على ما أولاها من مننه ، وفالا الحمد لله الذي فضلنا بما آتانا من النبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجن ، على كثير من المؤمنين من عباده الذين لم يؤتهم مثل ما آتانا .

وفى الآية إيماء إلى فضل العلم وشرف أهله من حيث شكرا عليه وجعلاه أساس. الفضل ولم يعتبرا شيئا دونه مما أوتياه من الملك العظيم : « يَرْ فَعَ اللهُ الذينَ آمَنُوا من الملك العظيم : « يَرْ فَعَ اللهُ الذينَ آمَنُوا من المك أوتوا اللهُ على من كُمُ وَالذينَ أُوتُوا اللهُ إِذَرَجَاتٍ » وفيها تحريض للعلماء على أن يحمدوا الله على ما تاهم من فضله ، وأن يتواضعوا و يعتقدوا أن في عباد الله من يفضلهم فيه .

( وورث سليمان د.ود ) أى قام مقامه فى النبوة والملك بعد موته ، وسخرت له الريح والشياطين .

فال قتادة فى الآية : ورث نبوته وملكه وعسه، وأعطى ما أعطى داود ، وزيدله تسخير الريح والشياطين ، وكان أعظم ملكا منه وأقضى منه وكان داود أشد تعبدا من سلمين ، شاكرا لنعم الله تعالى اه .

ثُم ذَكَر بعض نعم الله عليه :

( وقال يأيها الناس عمنا منطق الطبر ) أى وقال متحدثا بنعمة ربه ومنها إلى ما شرفه به ليكون أجدر بالقول : يأيها الناس إن ربى يسر لى فهم مايريده الطائر إذا صوّت ، فأعطنى قوة أستطيع بها أن أتبين مقاصده التى يومى اليها فضلا منه ونعمة .

وقد اجتهد كثير من الباحثين في العصر الحاضر فعرفوا كثيرا من الخات الطيور

أى تنوع أصواتها لأداء أغراضها المختلفة من حزن وفرح وحاجة إلى طعام وشراب واستغاثة من عدو ، إلى محو ذلك من الأغراض القليلة التي جعلها الله للطير .

وفى هذا معجزة لكتابه الـكريم لقوله فى آخر السورة : « وَقُلِ اَخُمْدُ لِللَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرُ فُونَهَا » .

و إنك نتعجب إذ ترى اليوم أن كثيرا من الأم تبحث في لغات الطيور والحيوان والحشرات كالنمل والنجل وتبحث في تنوع أصواتها لتنوع أغراضها ، فكأنه تعالى يقول : إنكم لاتعرفون لغات الطيور الآن وعمتُها سلين، وسيأتي يوم ينتشر فيه علم أحوال محلوقاتي و يطلع الناس على عجائب صنعى فيها .

( وأوتينا من كل شيء ) مما نحتاج إليه في تدبير الملك و يعيننا في ديننا ودنيانا .
وهذا أسلوب براد به الكثرة من أي شيء ، كما يقال فلان يقصده كل أحد ،
و يعلم كل شيء ، وسيأتي في مقال الهدهد عن بلقيس . « وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيءٍ ».
( إن هذا لهو الفضل المبين ) أي إن هذا الذي أوتيناه من الخيرات لهو الفضل المبين الذي لا يخفي على أحد .

أتم ذكر بعض ما أوتيه سليهان بقوله:

( وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ) أى وجمع له عساكره من مختلف النواحى ليحارب بهم من لم يدخل فى طاعته ، فهو يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا ، وقال ابن عباس لكل صنف وزَعة ترُد أولاه، على أخراها لئلا تتقدمها فى السيركما يصنع الملوك ، وقال الحسن : لابد للناس من وازع : أى سلطان يكفلهم ، وقال عثمان بن عفان : ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن .

(حتى إذا أنوا على وادى النمل قالت نملة: يأيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليان وجنوده وهم لا يشعرون ) أى حتى إذا أشرفوا على وادى النمل صاحت نملة عما فهم منه سليان أنها تأمرهم بأن يدخلوا مساكنهم خوفا من تحطيم سليمن وجنوده لهم وهم لا يشعرون بذلك .

( فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمت التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخدنى برحمتك فى عبادك الصالحين ) أى فضحك متمحبا من حذرها وتحذيرها والهداية التى غرسها الله فيها ، مسرورا بما خصه الله من فهم مقاصدها ، وقال رب ألهمنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت بها على وعلى والدى ، وأن أعمل عملا تحب وترضاه ، وتوفنى مسلما وألحقنى بالصالحين من عبادك .

وخلاصة ذلك — كأنه فال: العلم غاية مطلبي وقد حصلت عليه ولم يبق بعد ذلك إلا أن أطلب التوفيق للشكر عليه بالعمل الصالح الذي ترضاه، وأن أدخل في عداد الصالحين من آبائي الأنبياء وغيرهم.

## تذكرة وعبرة بالآية

قد دل بحث الباحثين في معيشة النمل على ما لها من عجائب في معيشتها وتدبير شئونها ، فإنها التتخذ القرى في باطن الأرض وسبى بيوتها أروقة ودهاليز وغرفات ذوات طبقات ، وتملؤها حبو با وقوتا للشتاء ، وتمخفي ذلك في بيوت من مساكنها منعطفات إلى فوق ، حذرا من ماء المطر .

وفى هذه الآية تنبيه إلى هذا لإيقاظ العقول إلى ما أعطيته من الدقة وحسن النظم و لسبسة ، فإن نداءها لمن تحت أمرها وجمعها لهم ليشير إلى كيفية سياستها وحكمتها وتدبيرها لأمورها ، وأنها نفعل ما يفعل الموث وتدبر وتسوس كما يسوس الحكام .

ولم يذكره الكتاب الكريم إلا ليكون أمثالا تضرب للعقلاء ، فيفهموا حال هذه الكائنات . وكيف إن النمل أجمعت أمرها على الفرار خوفا من الهلاك كا تجتمع على طلب المنافع ، وإن أمة لاتصل فى تدبيرها إلى مثل ما يفعل هذا الحيوان الأعجم تكون أمة حمقاء تائمة فى أودية الضلال ، وهى أدنى حالا من الحشرات والديدان : « وَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْنَالَ لِلنَّسِ وَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءً عَليمٌ " » .

وَتَفَقَّدُ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لاَ أَرَى الْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِمِينَ (٢٠) لَأَعَذَّبَهُ عَذَا بَا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَا أَتِينِي بِسُلْطَانِ مُبِينِ (٢١) لَأَعَذَّ مِنْ سَبَا إِبْنَا إِبْنَا إِبْنَا عَيْرَ بَعِيد فَقَالَ أَحَطْتُ عَالَمَ تُحطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَا إِبْنَا إِبْنَا إِبْنَا إِبْنَا أَوْ تَعِينَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَاعَرْ شَ عَنِي رَبِعِيد فَقَالَ أَحَطْتُ عَالَمَ أَوْ وَيِيتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَاعَرْ شَ عَظِيمٌ (٢٢) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُو تِيتَ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لاَيَهُ تَدُونَ (٢٢) وَجَدْتُهَا وَقُو مَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لاَيَهُ تَدُونَ (٢٤) أَلاَ يَسْجُدُوا الشَّهُ وَاتَ وَالاَّرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ (٢٤) أَلَا يَسْجُدُوا لِشَهُ اللَّهُ اللهَ إِلاَّ هُو رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٢٤) أَلَا يَسْجُدُوا وَمَا تُعْلَيْونَ (٢٤) أَلَا اللهُ لاَ إِلاَ هُو رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٢٤) أَلَا اللهُ لاَ إِلاَ هُو رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٢٤) أَلَا اللهُ لاَ إِلَهُ إِلاَ هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٢٤) أَلَا اللهُ لاَ إِلَهُ إِلاَ هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٢٤) أَلَاهُ لاَ إِلَهُ إِلاَ هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٢٤) .

# شرح المفردات

التفقد: طلب ما فقد ، بسلطان مبين : أى بحبحة واضحة ، والإحاطة بالشيء علما: علمه من جميع جهاته ، وسبأ : هو سبأ بن يشجُب بن يَعْرُبَ بن تخطان أبو قبيلة باللمين ، ونبأ : أى خبر عظيم ، والعرش : سرير الملك ، عن السبيل : عن سبيل الحق والصواب ، والخبوء من كل شيء كالمطر وغيره من شئون الغيب .

## المعنى الجملي

بمد أن ذكر في سابق الآيات أنه سخر نسليان الجن والإنس والطير وجعلهم جنودا له \_ ذكر هذا أنه احتاج إلى جندى من جنوده وهو الهدهد فبحث عنه فلم يجده فتوعده بالعذاب أو القتل إلا إذا أبدى له عذرا يبرئه ، فحضر بعد قليل وقص عليه خبر بملكة باليمن من أغنى الممالك وأقواها تحكمها امرأة هى بلقيس ملكة سبأ ، ووصف له ملها من جلال الملك وأبهته وأنها وقومها يعبدون الشمس لاخالق الشمس

العليم بكل شيء في السموات والأرض ، والعليم بما نخفي وما نعلن ، والعليم بالسر والنجوى ، وهو رب العرش العظيم .

# الإيضاح

( ونفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ) أى وطلب ما فقد من الطير على حسب ما تقتضيه العناية بأس الملك من الاهتمام بالرعايا ولاسيما الجند فقال : ألهدهد حاضر ومنع مانع من رؤيته كساتر ونحوه ؟ ثم لاح له أنه غائب فقال أم كان قد غاب قبل ذلك ولم أشعر به ؟ .

وخلاصة ذلك — أغاب عنى الهدهد الآن فلم أره حين نفقده ، أم كان قد غاب من قبل ولم أشعر بغيبته .

ثم توعده بالعذاب إذا لم يجد سببا يبرر به غيبته فقال :

( لأعذبنه عذابا شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين ) أي لأعذبنه بحبسه معضده في قفص، ومن ثم قيل: أضيق السجون معاشرة الأضداد، أو بإبعاده من خدمتي ، أو بإلزامه بخدمة أقرانه أو نحو ذلك ، أو لأذبحنه ليعتبر به سواه ، أو ليأتيني بحجة تبين عذره .

والخلاصة - إنه ليعذبنه بأحد الأمرين الأولين إن لم يكن الأمر الثالث . ثم ذكر أنه جاء بعد قليل و بين أن غيابه كان لأمر هامّ لدى سىيان .

( فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ) أى فغاب مدة قصيرة بعد سؤال سليمان عنه ثم جاء فسأله : ما الذي أبطأ بك عنى ؟ فقال : اطلعت على مالم تطلع أنت ولا جنودك عليه ، على سعة علمك واتساع أطراف ممدكتك .

وقد بدأ كلامه بهذا التمهيد ، لترغيبه في الإصغاء إلى العذر ، واستمالة قلبه إلى قبوله ، ولبيان خطر ماشغله ، وأنه أمر جليل الشأن يجب أن يتدبر فيه ، ليكون فيه

الخير له ولمدكته ، فهو ماكان إلا اكشف مملكة سبأ ومعرفة أحوالها ومعرفة من يسوس أمورها ، ويدبر شئونها .

قال صاحب الكشاف: ألهم الله الهدهد فكافح سليان بهذا الكلام على ما أوتى من فضل النبوة والحكمة والعلوم الجمة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة ، ابتلاء له فى علمه ، وتنبيها على أن فى أدنى خلقه وأضعفه من أحاط بما لم يحط به ، لتتحاقر إليه علمه ، ويكون لطفا له فى ترك الإعجاب الذى هو فتنة العلماء ، وأعظم بها فتنة اه .

ثم فصل هذا النبأ و بيُّنه بقوله :

- ( إنى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عظيم ) بين في هذا الكلام شئونهم الدنيوية وذكر منها ثلاثة أمور:
- (١) إن ملكتهم امرأة وهى بلقيس بنت شراحيل ، وكان أبوها من قبلها ملكا جليل القدر واسع الملك .
- (٢) إنها أوتيت من الثراء وأبّهة الملك وما يلزم ذلك من عتاد الحرب والسلاح وآلات القتال ، الشيء الكثير الذي لا يوجد مثله إلا في الممالك العظمي .
- (٣) إن لها سريرا عظيما تجلس عليه ، مرصّعًا بالذهب وأنواع اللآلئ والجواهر في قصر كبير رفيع الشأن ، وفي هذا أكبر الأدلة على عظمة الملك وسعة رقعته ورفعة شأنه بين المالك .

و بعد أن بين شئونهم الدنيوية ذكر معتقداتهم الدينية فقال :

( وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لايهتدون) أى وجدتها وقومها فى ضلال مبين ، فهم يعبدون الشمس لاربّ الشمس وخالق الكون المحيط بكل شىء علما ، وزين لهم الشيطان قبيح أعمالهم ، فظنوا حسنا ما ليس بالحسن ، وصدهم عن الطريق القويم الذى بعث به الأنبياء والرسل وهو إخلاص السجود والعبادة لله وحده .

( ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ) أي فصدهم عن السبيل حتى لايهتدوا و يسجدوا لله الذي يظهر المخبوء في السموات والأرض كالمطر والنبات والمعادن المخبوءة في الأرض ، ويعلم ما يخفيه العباد وما يعدنونه من الأقوال والأفعال كما قال : « سَوَالا مِنْكُمُ مَنْ أَسَرَّ الْقُوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِاللَّهْلِ وَسَارِبْ إِالنَّهَارِ » .

ولما بين أن كل العوالم مفتقرة إليه ومحتاجة إلى تدبيره ، ذكر ما هوكالدليل على ذلك ، فأبان أن أعظمها قدرا ، وهو العرش الذى هو مركز تدبير شئون العالم هو الخالق له وهو محتاج إليه فقال :

( الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ) أى هو الله الذى لاتصلح العبادة إلا له وهو رب العرش العظيم ، فكل عرش و إن عظم فهو دونه ، فأفردوه بالطاعة ولا تشركوا به شيئا .

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِ بِينَ (٢٧) اذْهَبْ بِكُمْتَ مِنَ الْكَاذِ بِينَ (٢٧) اذْهَبْ بِكُمْتَ اللَّهُ مِنْ الْكَاذِ بِينَ (٢٧) الْهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

# شرح المفردات

"ولّ عنهم: أى تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه ليكون ما يقولونه بمسمع منك، فانظر: أى تأمل وفكر ، يرجمون: أى يرجع بعضهم إلى بعض من القول و يدور بينهم بشأنه، والملأ: أشراف القوم وخاصة الملك، ألا تعلوا على ": أى ألا تتكبروا ولا تنقادوا للنفس والهوى، مسلمين: أى منقادين خاضعين.

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر أن الهدهد أبدى المعاذير لتبرئة نفسه \_ أردف ذلك بإجابة سليمان عن مقالة الهدهد ، ثم أمره بتبليغ كتاب منه إلى ملكة سبأ والتنحى جانبا ليستمع ما يدور من الحديث بينها و بين خاصتها بشأنه .

# الإيضاح

( قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ؟ ) أى قال سنختبر مقالك ، ونتعرف حقيقته بالامتحان ، أصادق أنت فيها تقول ، أم كاذب فيه لتتخلص من الوعيد ؟ .

وفى التعبير بقوله: كنت من الكاذبين، دون أن يقول أم كذبت، إيذان بأن تلفيق الأقوال المنمقة، واختيار الأسلوب الذي يستهوى السامع إلى قبولها من غير أن يكون لها حقيقة تعبر عنها ــ لا يصدر إلا من مرن على الــكذب وصار سجية له حتى لا يجد وسيلة للبعد عنه، وهــذا يفيد أنه كاذب على أتم وجه، ومن كان كذلك لا يوثق به.

ثم شرع يفعل ما يختبره به فكتب له كتابا موجزا وأمره بتبليغه إلى ملكة سبأ فقال :

( أذهب بكتابى هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ما ذا يرجعون ) أى اذهب بهذا الكتاب فألقه إليهم ، ثم تنج عنهم وكن قريبا منهم واستمع مراجعة الملكة أهل مملكتها ، وما بعد ذلك من مراجعة بعضهم بعضا ونقاشهم فيه .

ثم فصل ما دار بينهم بشأنه فقال:

( قالت يأيها الملأ إنى ألق إلى كتاب كريم ) أى و بعد أن ذهب الهدهد بالكتاب ألقاه إلى الملكة فقضت خاتمه وقرأته وجمعت أشراف قومها ومستشاريها

وفانت نلك المقالة للمشورة وطابت أخذ الرأى فى ذلك الخطب الذى نزل بهاكما هو دأب الدول الديمقراطية .

وفى الآية إيماء إلى أمور :

- (١) سرعة الهدهد في إيصال الكتاب إليهم .
- (٢) إنه أوتى قوة المعرفة فاستطاع أن يفهم بالسمع من كلامهم .
  - (٣) إنها ترجمت ذلك الـكتاب فورا بواسطة تراجمتها .
- (٤) إن من آداب رسل الملوك أن يتنحوا قليلا عن المرسل إليهم بعد أداء الرسالة ، ليتشاور المرسل إليهم فيها .

ثم بينت مصدر الكتاب وما فيه لخاصتها وذوى الرأى في مملكتها فقالت .

- ( إنه من سليمان و إنه بسم الله الرحمن الرحيم . ألا تعلوا على وائتونى مسلمين ) ونص هذا الكتاب على وجازته يدل على أمور :
  - (١) إنه مشتمل على إثبات الإله ووحدانيته وقدرته وكونه رحمانا رحيا .
    - (٢) نهيمهم عن اتباع أهوائهم ، ووجوب اتباعهم للحق .
      - (٣) أمرهم بالمجيء إليه منقادين خاضمين .
    - و بهذا يكون الكتاب قد جمع كل ما لابد منه في الدين والدنيا .

قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلِأُ أَفْتُونِي فِي أَرْى مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَرْاً حَتَى الشَهْ بَدُونِ (٣٢) قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَرْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# شرح المفردات

أفتونى: أى أشيروا على بما عندكم من الرأى والتدبير فيما حدث ، قاطعة أمرا: أى باتة فيه منفذته ، تشهدون: أى تحضرونى ، والمراد بالقوة: القوة الحسية وكثرة الآلات ، والمراد بالبأس: النجدة والثبات في الحرب .

# المعنى الجملي

ذكر فيا سلف أن الهدهد حينها ألتى الكتاب أحضرت بطانتها وأولى الرأى لديها وقرأت عليهم نص الكتاب ، وهنا بين أنها طلبت إليهم إبداء آرائهم في عرض عليهم من هذا الخطب المد لهم والحادث الجلل حتى ينجلى لهم صواب الرأى في تعمل و يعملون ، لأنها لاتريد أن تستبد بالأمر وحدها ، فقلبوا وجوه الرأى واشتد الحوار بينهم وكانت خاتمة المطاف أن فالوا : الرأى لدينا القتال ، فإن قوم أولو بأس ونجدة ، والأمر مفوض إليك فافعلى مابدا لك ، وأن قالت : إنى أرى أن عقبة الحرب الدمار والخراب وصيرورة العزيز ذليلا ، وإنى أرى أن نهادته ونرسل بليه بهدية ثم ننظر ماذا يكون رده ، علّه يقبل ذلك منا ويكف عنّا أو يضرب علينا خراجا نحمله إليه كل عام ونلتزم ذلك له ، و بذا يترك قتالنا وحر بنا .

# الإيضاح

( قالت يأيها المدَّ أفتونى فى أمرى ماكنت قاطعة أمراحتى تشهدون ) أى قالت بلقيس لأشراف قومها : أيها الملأُ أشيروا على في أمر هذا الكتباب الذى ألقى لى ، فإنى لا أقضى فيه برأى حتى تشهدونى فأشاوركم فيه .

وفى قولها هذا دلالة على إجلالهم وتكر يمهم لبيحضوها النصح ، و يشيروا عليه، بالصواب ، وانتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم ، وحزمهم فيا بقيم أمرهم ، و إمضاءهم على الطاعة لها ، على منها أنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم ودماءهم دونها لم يكن لها طاقة بمقاومة عدوها ، و إن لم يجتمع أمرهم وحزمهم وجدهم كان ذلك عونا لعدوهم عليهم ، و إن لم تختبر ما عندهم وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة من أمرهم ، وربى كان فى استبدادها برأيها وهن فى طاعتها ، وتعمية فى تقدير أمرهم ، وكان فى مشاورتهم وأخذ رأيهم عون على ما تريد من قوة شوكتهم وشدة مدافعتهم ، ألا ترى إلى قولهم فى جوابهم : ( نحن أولو قوة وأولو بأس شديد ) على ما لها من عقل راجح وأدب جمة فى التخاطب .

وعلى هذا النهج سار الإسلام ، فقد قال سبحانه لنبيه : «وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» وَقَد مدح سبحانه صحابة رسوله بقوله : « وَأَمْرُ هُمْ شُورَى بَبْنَهُمْ » .

فأجابوا عن مقالها .

(قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظرى ما ذا تأمرين) أى قال الملأ من قومها حين شاورتهم فى أمرها وأمر سليمان : نحن ذوو بأس ونجدة فى القتال ، إلى ما لنا من وافر العُدّة وعظيم العتاد وكثير الكراع والسلاح ، و إن أمر القتال والسلم مفوض إليك ، فانظرى وقاتبى الرأى على وجوهه ، ثم مرينا تتمر بذلك .

ولما أحست منهم الميل إلى القتال شرعت تبين لهم وجه الصواب ، وأنهم فى غفلة عن قدرة سليمان وعظيم شأنه ، إذ من سخر له الطير على الوجه الذى يريده ليس من السهل مجالدته والتغلب عليه .

(قانت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون) أى قالت لهم حين عرضوا عليها أنفسهم المتال سليمان: إن الملوك إذا دخلوا قرية فاتحين أفسدوها بتخريب عمائرها و إنلاف أموالها، وأذلوا أهلها بالأسر والإجلاء عن موطمهم أو قتّعوهم تقتيلا، ليتم لهم الملك والغلبة، وتتقرر لهم في النفوس المهابة، وهكذا يفعلون معنا.

وفي هذا تحذير شديد لقومها من مسير سليهان إليهم ، ودخوله بلادهم .

و بعــد أن أبانت ما فى الحرب والحجالدة من الخطر أتبعته بمـا عزمت عليه من المسالمة بقولها :

( و إنى مرسلة إنيهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ؟ ) أى و إنى سأرسل إليه هدية من نفائس الأموال لأتعرّف حاله وأختبر أمره ، أنبى هو أم ملك ؟ فإن كان نبيا لم يقبلها ولم يرض منه إلا أن نتبعه على دينه ، و إن كان ملكا قبل الهدية وانصرف إلى حين ، فإن الهداي مما تورث المودة ، وتذهب العداوة ، وفي الحديث : « تصافحوا يذهب الغل ، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء » ولقد أحسن من قال :

هدایا الناس بعضهم لبعض تولد فی قلوبهم الوصالا وتررع فی الضمیر هوی ووُدًّا وتکسبهم بذا حضروا جمالا

فَلَمَّا جَاءِ سُلَمْهَانَ قَالَ أَنْتَهِدُونَنِي بِمَالِ؟ فَمَا آتَانِيَ اللهُ خَيْرُ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْهُ خَيْرُ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْهُ خَيْرُ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْمَا أَيْنَهُمْ فَلَمَا أَيْنَهُمْ فَلَمَا أَيْنَهُمْ فَلَمَا أَذِلَةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (٣٧). بُخُنُودٍ لاَقِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (٣٧).

## شرح المفردات

لافيل لهم بها : أي لاطاقة لهم بمقاومتها ، صاغرون : أي مها ون محتقرون .

### الإيضاح

لما وصلت الهدية مع الرسول إلى سليمان وكانت من ذهب وجواهر ولآلئ وغيرها مما تقدمه الملوك العظام ، قال سليمان للرسول: أتصانعونني بالمال لأترككم على شرككم وكفركم ؟ لن يكون ذلك ، إن الذي أعطانيه الله من النبوة والملك الواسع الأرجاء والمال الوفير \_ خير مما أنتم فيه ، فلا حاجة لى بهديتكم ، وليس رأيي في المال كما ترون ، فأنتم تفرحون به دوني ، فارجع بما جئت به إلى من أرسلك ،

ولناً نينكم بجنود لاطاقة لكم بدفعها ولا الانتصار عليها ، ولنخرجنكم من أرضكم أذلة مأسورين مستعبدين ، إن لم تأتوني مستسلمين منقادين .

قَالَ يَأْيُهَا ٱلْمَلَا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ تَأْوُنِي مُسْرُهِ مِنْ أَنْهَا أَنْ تَقُومَ مِنْ مُسْرُهِ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِي أَمِينَ (٣٩) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ مَقَامِكَ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِي تَا أَمِينَ (٣٩) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ مَقَامِكَ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِي تَا أَمِينَ (٣٩) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ مَقَامِكَ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِي تَا أَمِينَ (٣٩) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلُ أَنْ يَوْتَدَ إِلَيْكَ طَرِفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلُ رَبِّى لِيَبْلُونِي أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكُونُ وَمَنْ شَكَرً فَإِنَّا مَا عَلَى اللّهُ مِنْ كُومِ مُنْ كُومَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِي كُومِهِمْ (٤٤) .

## شرح المفردات

العرش: سرير الملك ، مسلمين أى خاضعين منقادين ، العفريت من البشر: الخبيث الماكر الذى يعفر أقرائه، ومن الشياطين: المارد ، مقامك : أى مجلسك الذى تجلس فيه للحكم ، قوى : أى فادر على حمله لا أعجز عنه ، أمين : أى على ما فيه من لآئ وجواهر وغيرها ، والكتاب : هو علم الوحى والشرائع والذى عنده هو سلمان عليه السلام كا اختاره الرازى وقال إنه أقرب الآراء ، يرتد : أى يرجع ، والطرف : تحريك الأجفان والمراد بذلك السرعة العظيمة ، مستقرا : أى ساكنا قارًا على حاله التي كان عليها ، الفضل : التفضل والإحسان ، ليبلونى : أى ليعاملنى معاملة المختبر ، أم أكفر أى أقصر في أداء واجب الشكر ، كفر أى لم يشكر .

## المعنى الجملي

استبان مما سلف أن سليان رفض قبول الهدايا وتهدد الرسول بأن قومه وماكنهم إن لم يأتوا إليه طائمين خاضعين فسيوجه إليهم جيشا جرارا ينكل بهم

أشد التنكيل، يقتل من بقتل و يأتى بالباقين أسارى وهم صاغرون، و يجميهم جميعا عن الديار والأوطان، و يأخذ أموالهم غنائم له \_ وهند ذكر أنهم خافوا تهديده واستجابوا لدعوته، فتوجهت المسكة وأشراف قومه إليه ، لكن سلين رأى حين قر بت من الوصول إليه أن يحضر سرير ملكها قبل مَقْدَمه، ليكون في ذلك دلالة على قدرة الله و إثبات النبوة وتتظاهم عليها الأدلة من كل أوب ، فسأل أعوانه : أيكم يستطيع أن يحضره قبل وصولها إلينا، فأجابه عفريت من الجن بأن في استطاعته أن يحضره قبل قيامه من مجلس الحكم والقضاء ، فقال هو : بل أنا آتيكم به كلمح البصر، وقد كان كما قال : فرأى العرش حاضرا أمامه فشكر ربه على ما آتاه من النعم العظام الذي لا يستطيع إيفاء حقها من الشكر.

وعلينا أن نؤمن بما جاء في الكتاب الكريم على أنه معجزة سليهان ، و إن كانت لاننطبق على السنن العادية التي وضعها ر بنا لخلقه ، فعلم البشر إلى الآن لم يصل إلى تحقيق ذلك عميا مع تقدم سبل الانتقال ، فالطائرات على سرعتها التي أدهشت العقول لاتستطيع أن تسافر من جنوب اليمن إلى أطراف الشام في مثل تلك اللحظات الوحيزة .

# الإيضاح

لما رجعت الرسل إلى بلقيس وأخبرتها بما قال سليمان قالت: قد والله عرفت ما هذا بموك وما لنا به طاقة ، وما نصنع بمكابرته شيئا ، و بعثت إليه إلى قادمة إليك بأشراف قومى ، لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من دينك ، ثم شخصت إليه ، فجعل يبعث الجن يأتونه بأخبارها و يعلمونه غاية سيرها كل يوم حتى إذا دنت منه جمع جنده من الجن والإنس وتكم فيهم .

( قال يأيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسهين ) أي قال أيها الأعوان من منكم في مُكْنته أن بأنيني إسرير مدكها قبل قدومها علينا ، لنطلعه.

على بعض ما أنعم الله به علينا من العجائب النبوية والآيات الإلهية ، لتعرف صدق نبوتنا ، ولتعلم أن ملكها في جانب عجائب الله و بدائع قدرته يسير ، وحينئذ تقدم إليه بعض جنده بمقترحات .

( قال عفريت من الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك و إلى عليه الهوى أمين ) أى قال شيطان قوى أنا أحضره إنيك قبل أن تقوم من مجلس قضائك وكان إلى منتصف النهار ، ثم زاد الأمر توكيدا فقال : و إلى على الإتيان به لفادر لا أعجز عنه ، و إلى لأمين لا أمسه بسوء ولا أقتطع منه شيئا لنفسى \_ حيلتذ .

( فال الذي عنده عمر من الكتاب أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) أى فال سليان للعفريت متحدثًا بنعمة الله وعظيم فضله عليه : أنا أفعل ما لاتستطيع أنت ، أنا أحضره في أقصر ما يكون مدة ، أنا أحضره قبل ارتداد طرفك إليث ، وقد كان كما قال :

( فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر؟) أى فلما رآه سليان ساكنا ثابتا على حاله لم يتبدل منه شيء ولم يتغير وضعه الذي كان عليه ، قال هذا تفضل من الله ومنة ليختبرنى : أأشكر بأن أراه فضلا منه بلا قوة منى أم أجحد فلا أشكر بل أنسب العمل إلى نفسى .

و إن النعم الجسمية والروحية والعقلية كلها مواهب يمتحن الله بها عباده ، فمن ضل بها هوى ، ومن شكرها ارتقى ، وهذا ما عناه سبحانه بقوله :

( ومن شكر فإنما يشكر انفسه ومن كفر فإن ربى غنى كريم ) أى ومن شكر ففه أله أله ومن شكر فإن الله غنى عن ففه أله أله أله يجلب دوام النعمة ، ومن جحد ولم يشكر فإن الله غنى عن العبد وعبادتهم ، كريم بالإنعام عليهم و إن لم يعبدوه ، كما قال : « مَنْ عَمِلَ صَالحًا فَمَنَا أَسَاءَ فَعَايَهُم وقال : « وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكَلُّهُرُ وَا أَنْـتُم وَمَنْ فِي الْأَرْضِ فَمَنَا أَسَاءَ فَعَايَهُم و إلى الله عليه وسلم حكاية عن ر به : جَمِيمًا فَإِنْ الله عليه وسلم حكاية عن ر به : « يا عبادى لو أن أولكم و آخركم و إنسكم وجنكم كانوا على ألقي قلب رجل منكم ما زاد

ذلك فى ملكى شيئا ، ياعبادى لو أن أولكم وآخركم و إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا ، ياعبادى إنما هى أعمالكم أحصيها للكم ، ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يعمن إلا نفسه » .

### شرح المفردات

نكروا لها عرشها: أى غيروا هيئته وشكله بحيث لايعرف بسهولة ، مسلمين : أى خاضعين منقادين ، صدها: أى منعها ، والصرح : القصر وكل بناء عال ، واللجة الماء الكثير ، ممرد : أى ذو سطح أملس ومنه الأمرد للشاب الذى لاشعر فى وجهه ، القوارير : الزجاج واحدها قارورة ، أسلمت : أى خضعت .

## المعنى الجملي

علمنا فيما سلف أن بلقيس تجهزت للسفر مقبلة إلى سليمان ، وأن الجن كانت تترسم خطاها من يوم إلى آخر حتى إذا دنت منه سأل سليمان جنده : من يستطيع

إحضار عرشها؟ فقال عفريت من الجن: أنا أفعل ذلك قبل أن تقوم من مجلس القضاء، فقال سليمان: فلم أستطيع أن أحضره فى لمح البصر وكان كما قال: فلما رآه أمامه شكوربه على جزيل نعمه.

وهنه ذكر أمر سايهان بتغيير معالم العرش وتبديل أوضاعه ، ثم سؤالها عنه ليختبر مقدار عقلها ، ولتعلم صدق سليهان في دعواه النبوة ، وتتظاهر لديها الأدلة على قدرة المولى سبحانه .

وقد كان مما أعده لنزولها قصر عظيم مبنى من الزجاج الشفاف ، فرشت أرضه بالزجاج أيضا ، وفى أسفله ماء جار فيه صنوف السمك ، فلما دخلت فى بهوه خالته لجة من الماء فكشفت عن ساقيها لتخوض فيه ، فأنبأها سليان بأن هذا زجاج يجرى تحته الماء ، حينئذ أيقنت بأن دين سليان هو الحق وأنها قد ظلمت نفسها بكفرها بالله ربها خالق السموات والأرض وصاحت تقول : أسلمت مع سليان لله رب العالمين .

#### الإيضاح

(قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدى أم تكون من الذين لايهتدون) أى قال سليمان لجنده لما جاء عرش بلقيس: غيروا لها معالم السرير و بدلوا أوضاعه، لنختبر حالها إذا نظرت إليه وترى: أتهتدى إليه وتعم أنه هو أم لاتستبين لها حقيقة حاله؟.

ثم أشار إلى سرعة مجيِّها وخضوعها بقوله :

( فلما جاءت قیل أهكذا عرشك؟ قالتكأنه هو ) أى فحین قدمت واطلعت على عرشها سئلت عنه ، أعرشك مثل هذا ؟ أجابت بما دل على رجاحة عقمها إذ قالتكأنه هو ، ولم تجزم بأنه هو ، فر بماكان مثله .

فال مجاهد : جعلت تعرف وتنكر ، وتعجب من حضوره عند سليان فقالت :

كأنه هو : وقال مقانل : عرفته ولكنها شبهت عليهم كما شبهوا عليها ، ولو قيل لها أهذا عرشك لقالت تعم .

ولما ظنت أن سلمان أراد بذلك اختبار عقلها و ظهار المعجزة لها قالت :

( وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ) أى وأوتينا العلم بكمال قدرة الله وصدق نبوتك من قبل هــذه المعجزة بما شاهدناه من أمر الهدهد ، و بما سمعناه من رسىنا إليك من الآيات الدالة على ذلك ، وكنا منقادين لك من ذلك الحين ، فلا حاجة بى إليك من الآيات أخرى .

ثم ذكر سبحاله ما منعها عن إظهار ما ادعت من الإسلام إلى ذلك الحين فقال:
( وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين ) أى ومنعها ما كانت تعبده من دون الله وهو الشمس عن إظهار الإسلام والاعتراف بوحدانيته تعالى ، من قِبَل أنها من قوم كافوا يعبدونها ونشأت بين أظهرهم ولم تكن قادرة على إظهار إسلامها إلى أن مثلت بين يدى سليان فاستطاعت أن تنطق بما كانت تعتقده في قرارة نفسها و يجول في خاطرها .

روى أن سليان أمر قبل مَقْدُ مَهَا بيناء قصر عظيم جعل صحنه من زجاج أبيض شفاف يجرى من تحته الماء وألق فيه دواب البحر من سمك وغيره ، فلما قدمت إليه استقبلها فيه وجلس في صدره ، فين أرادت الوصول إليه حسبته ماء فكشفت عن ساقيها لئلا تبتل أذيالها كما هي عادة من يخوض الماء ، فقال لها سليان : إن ماتظنينه ماء ليس بالماء بل هو صرح قد صنع من الزجاج فسترت ساقيها وعجبت من ذلك ، وعلمت أن هذا من أعز من مسكها وسلطان أعز من سلطانها ، ودعاها سليان إلى عبادة الله وعابها على عبادة الشمس دون الله ، فأجابته إلى ما طلب وقالت : رب إني ظلمت نفسي بالنبات على ما كنت عليه من الكفر وأسلمت مع سليان لله رب كل ظلمت نفسي بالنبات على ما كنت عليه من الكفر وأسلمت مع سليان لله رب كل غيىء ، وأخلصت له العبادة و إلى ما تقدم أشار سبحانه بقوله :

﴿ قَيْلَ لِهَا ادخَلَى الصرح فَامَا رأته حسبته لجَّةً وَكَشَفْتَ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرِّح مرّد من قواریر ، قالت : رب إنی ظلمت نفسی وأسلمت مع سلیان لله رب العالمين ) .

أخرج البخارى في تاريخه والعقبلي عن أبي موسى الأشمري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أول من صنعت له الحامات سليمان » .

# قصص صالح

وَلَقَدْ أَرْسَانْنَا إِلَى كَثُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَن اعْبُدُوا ٱللَّهَ ۖ فَإِذَاهُمْ فَرَيْقَان يَختَصِمُونَ (٥٠) نَالَ يَاقَوْمِ لَمُ تَسْتَمْجُلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحُسْنَةِ لَوْلَا تَسْبَغْفِرُونَ اللَّهَ لَمَلَّكُمْ تُرْحُونَ (٤٦) قَالُوا أَطَيَّرْنَا بِكَ وَ بَمَنْ مَمَكِ قِالِ طَأَئُرُ كُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (٤٧) وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْمُةُ رَهْطٍ يُهْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ (٤٨) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبُيِّنَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيَّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٤٩) وَمَكَرُ وَا مَكُرًا وَمَكَرُ نَا مَكُرًا وَهُمْ لاَ يَشْهُرُ ونَ (٥٠) فأَ نَظِرُ كَيْفَ كَانَ ءَاقِيَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْ ثَاهُمْ وَنَوْءَهُمْ أَجْمِينَ (٥١) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَلويَةً بَمَا ظُلْمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِفَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥٠) وَأَنْجَيَنْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ (٥٣)

### شرح المهردات

فريقان : أي طائفتان طائفة مؤمنة وأخرى كافرة ، يختصمون : أي يجادل بعضهم بعضاً ويحاجه ، السيئة : العقوبة التي تسوء صاحبها ، الحسنة : التوبة ، لولا: أى هلاً وهى كلة نفيد الحث على حصول ما بعدها ، اطيرنا : أى تطايرنا وتشاءمنا بك ، طائركم : أى ما يصيبكم من الخير والشر ، وسمى طائرا لأنه لاشىء أسرع من نزول القضاء المحتوم ، تفتنون : أى تختبرون بتعاقب السراء والضراء ، والمراد بالمدينة : الحيجر ، والرهط والنفر : من الثلاثة إلى التسعة ، نقاسموا: أى احلفوا ، والبيات : مباغتة العدو ومفاجأته بالإيقاع به ليلا ، وليه : أى من له حق القصاص من ذوى قرابته إذا قتل ، والمهلك : الهلاك ، والمكر : التدبير الخنى لعمل الشر ، والتدمير : الإهلاك ، خاوية : أى خالية ، لآية : أى لعبرة وموعظة .

## الإيضاح

(والقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون) أى ولقد بعثنا إلى تمود أخاهم صالحا وقلنا لهم : اعبدوا الله وحده لاشريك له، ولا تجدلوا معه إلها غيره.

وحين دعاهم إلى ذلك افترقوا فرقتين :

- (١) فريق صدّق صالحا وآمن بما جاء به من عند ربه .
  - (٢) فريق كذبه وكفر بما جاء به .

وصارا يتجادلان ويتخاصمان ، وكل منهما يقول أنا على الحق وخصمى على باطل .

ثم ذكر أن صالحا استعطف المـكذبين وكانوا أكثر عددا وأشد عنوا وعنادا حتى قالوا: « يَاصَالِحُ اثْنِنَا بِمَا تَعَدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ » .

( قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ؟ ) أى لم تستعجلون بالعقو بة التى يسوءكم نزولها بكم قبل حصول الخيرات التى بشرتكم بها فى الدنيا والآخرة إن أنتم آمنتُم بى .

أثم نصحهم وطلب إليهم أن يستغفروا ربهم لعلهم يرجمون فقال :

( لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ) أي هلا تتو بون إلى الله من كفركم ، فيغفر لكم عظيم جرمكم و يصفح عن عقو بتكم على ما أتيتم به من الخطايا ، لعلكم ترحمون بقبولها ، إذ قد جرت سنة إلله ألا تقبل التو بة بعد نزول العقو بة .

ولما قال لهم صالح ما قال وأبان لهم سبيل الرشاد وأجابوه بفظاظة وغلظة .

( فالوا اطيرنا بك و بمن ممك ) أى قالوا : إنا تشاممنا بك و بمن آمن معك ، إذ زجر الطير فعلمنا أن سيصيبنا بك وبهم من المكاره ما لاقبل لنا به ، ولم نزل في اختلاف وافتراق منذ اخترعتم دينكم وأصابنا القحط والجدب بسبيكم .

وسمى النشاؤم تطيرا من قِبَل أنه كان من دأبهم أنهم إذا خرجُوا مسافرين فمروا بطائر زجروه : أى رموه بحجر ونحوه ، فإن مرّ سانحا بأن مرمن ميامن الشخص إلى مياسره تيمنوا به ، وإن مربارحا بأن مرمن المياسر إلى الميامن تشاءموا منه .

#### . ِ فأجابهم صالح عليه السلام :

(قال طَائركم عند الله ) أى قال إن ما يصيبكم من خير أو شر مكتوب عند الله وهو بقضائه وقدره ، وليس شيء منه بيد غيره ، فهو إن شاء رزقكم و إن شاء حرمكم. وسمى ذلك القضاء طائرا لسرعة نزوله بالإنسان ، فلا شيء أسرع منه نزولا . ثم أبان لهم سبب نزول ما ينزل من الشر بقوله :

( بل أنتم قوم تفتنون ) أى بل أنتم قوم يختبركم ربكم إذ أرسلنى إليكم : أتطيعونه فتعملوا بما أمركم به فيجزيكم الجزيل من ثوابه ، أم تعصونه فتعملوا بخلافه فيحل بكم عقابه .

ثم ذكر أن قريته كانت كثيرة الفساد فقال:

( وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون ) أى وكافد فى مدينة صالح وهى الحجر تسعة أنفس يعيثون فى الأرض فسادا لا يعملون فيها صلاحا .

ثم بين بمض ما عملوا مين الفساد :

( قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله شم لتقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله و إنا لصادقون ) أى قال بسفهم لبعض فى أثناء المشاورة فى أمر صالح عليه السلام بعد أن عقروا الناقة وتوعدهم بقوله : « تَمَتَّعُوا فِى دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ » احلفوا لنباغتنه وأهله بالهلاك ليلا ثم لقوان لأولياء الدم ، ما حضرنا هلاكهم ، ولا ندرى من قتله ولا قتل أهله . ونحلف إنا لصادقون فى قولنا .

و إذا كما والم يشهدوا هلاكهم فهم لم يقتلوهم بالأولى ، وأيضا فهم إذا لم يقتلوا الأتباع فأخربهم ألا يقتلوا صالحا .

قال الزجاج .كان هؤلاء النفر تحالفوا أن يبيّتوا صالحا وأهله ثم ينكروا عدد أوليائه أنهم ما فعلوا ذلك ولا رأوه ، وكان هذا مكرا منهم ، ومن ثم قال سبحانه محذرا لهم ولأمثالهم .

( ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لايشعرون) أى وغدر هؤلاء النسعة الرهط الذين يفسدون فى الأرض بصالح ، إذ صاروا إليه ليلا ليقتلوه وأهله وهو لايشعر ينبلك ، فأخذناهم بعقو بتنا إياهم وتعجيلنا العذاب لهم من حيث لايشعرون بمكر الله بهم .

ثم بين ما ترتب على ما باشروه من المـكر بقوله :

ثم أكد ما تقدم وقرَره بقوله :

( فانغار كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمين ) أى ففكر كيف آل أمرهم وكيف كانت عاقبة مكرهم ، فقد أهلكناهم وقومهم الذين لم يؤمنوا على وجه يقتضى النظر و يسترعى الاعتبار و يكون عظة لمن غدر كغدرهم فى جميع الأزمان. روى أنه كان لصالح فى الحيجر مسجد فى شعب يصلى فيه ، فقالوا زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاث ، فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث ، فذهبوا إلى الشعب ليقتلوه فوقعت عليهم الشعب فهلكوا وهلك البلقون في أماكنهم بالصيحة ، ونجتى الله صالح الهم طبقت عليهم الشعب فهلكوا وهلك البلقون في أماكنهم بالصيحة ، ونجتى الله صالح الهم عنه مه .

( فتلك بيوتهم خاوية بمـا ظلموا )أى فتلك مساكنهم أصبحت خالية منهم ، إذ قد أهلكهم الله بظلمهم أنفسهم بشركهم به وتكذيبهم برسوله .

( إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون ) أى إن فى فعلينا بشمود ما قصصناه عليك لعظة لمن كان من أولى المحرفة والعلم ، فيعلم ارتباط الأسباب بمسبباتها ، والنتائج بمقدماتها ، على حسب السنن التى وضعها الله فى الكون .

و بعد أن ذكر من هلكوا أردفهم بمن أنجاهم فقال :

( وأبحينا الذين آمنوا وكاوا يتقون ) أى وأنجينا من نقمتنا وعذا بنا الذى أحللناه بشمود ــ رسواما صالحا ومن آمن به لأنهم كاوا يتقون سخط الله و يخافون شديد عقابه ، بتصديقهم رسوله الذى أرسله إليهم .

وفى هذا إيماء إلى أن الله ينجى محمدا وأتباعه عند حلول المذاب بمشركى قريش حين يخرج من بين ظهرانيهم كما أحل بقوم صالح ما أحل حين خرج هو والمؤمنون إلى أطراف الشام ونزل رَمْلَة وفِلَسْطين .

#### قصص لوط

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَـأَتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ ثَبْصِرُونَ (١٥) أَنْتُمْ لَتِأْتُونَ النِّسَاءِ بَيلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ أَنْتُمْ قَوْمٌ لَيَّا لَيْسَاءِ بَيلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ لَيُسَاءِ بَيلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ لَجُهُ لَوْنَ (٥٥) .

#### الإيضاح

( ولوط إذ قال القومه أناتون الفاحشة وأنتم تبصرون ؟ ) أى واذكر لقومك حديث لوط المومه إذ فال لهم منذرا ومحذرا : إنكم لتفعلون فاحشة لم يسبقكم بها أحد من بنى آدم ، مع علمكم بقبحها لدى العقول والشرائع ( واقتراف القبيح عمن يعلم قبحه أشنع ) .

ثم بين ما يأتون مر الفاحشة بطريق التصريح بعد الإبهام ليكون أوقع في النفس فقال:

(أثنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء؟ بل أنتم قوم تجهلون) أى أينبغى أن تأتوا الرجال وتقودكم الشهوة إلى ذلك وتذروا النساء اللاتى فيهن محاسن الجال وفيهن مباهج الرجال، إنكم لقوم جاهلون سفهاء حمتى ماجنون.

ونحو الآية قوله: « أَ تَأْتُونَ الذُّ كُرَانَ مِنَ الْعَاكِمَينَ ؟ وَنَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمُّ رَبُّكُمْ مِنْ أَذْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمْ عَادُونَ » .

وقد أشار سبحانه إلى قبيح فعلهم وعظيم شناعته من وجوه :

- (١) قوله : ( الرجال ) وفيه الإشارة إلى أن الحيوان الأعجم لا يرضى بمثل هذا .
- (٣) قوله : (من دون النساء) وفي ذلك إيماء إلى أن تركهن واستبدال الرجال
   بهن خطأ شنيع وفعل قبيح .
- (٣) قوله : ( بل أنتم قوم تجهلون ) وفى هذا إيماء إلى أنهم يفعلون فعل الجهلاء
   الذين لاعقول لهم ، ولا يدرون عظيم قبح ما يفعلون .

هذا آخر ما سطرناه تفسيرا لهذا الجزء من كلام ربنا العليم القدير، فله الحمد والمنة . وكان ذلك بمدينة حلوان من أرباض القاهرة في الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة أربع وستين وثلثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

and the second s

# في مريد

# أهم المباحث العامة التي في هذا الجزء

الصفعة الم

٣ ما شرطه المشركون للتصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم.

ما يقوله الملائكة للمشركين يوم القيامة .

الدنيا .

٩ مثل الجليس الصالح وجليس السوء.

١٠ ﴿ شَكَايَةُ الرَّسُولُ إلى رَّبُّهُ بِأَنْ قَوْمُهُ هِمْرُوا كُتَابُهُ .

١٠ كان لكل نبي أعداء من شياطين الإنس والجن .

١٢ فوائد إنزال القرآن منجما .

١٣ وعد الله رسوله بتأييده بإزالة ما يقولون من الشبه .

١٤ قصص بعض الأنبياء مع أمهم .

١٧ قصص عاد وثمود وأصحاب الرس وغيرهم .

۱۹ استهزاء المشركين بالرسول صلى الله عليــه وسلم وقولهم أهذا الذي بعث الله رسولا .

١٩ احتفال النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة والإلحاف في البلاغ .

٢٠ تسفيه آراء المشركين من وجوه ثلاثة :

٣٣ الأدلة على التوحيد .

بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة كما جاء في الحديث: بعثت إلى الأحمر والأسود.

٢٧ النمي على المشركين في عبادة الأصنام .

المشركون يظاهرون أولياء الشيطان و يمادون أولياء الرحن .

۲γ

السفحة

أمر الرسول صلى الله عليــه وسلم بالتوكل على الله وحده ألا يرهب الوعيد ولا التهديد .

> خلق السموات والأرض في ستة أيام . 41

جمل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر . 44

> أوصاف خلص عباده المؤمنين . ٤

صفة مشى النبي صلى الله عليه وسلم . 47

> سؤالهم صرف العداب عمهم. 47

كل غريم يفارق غريم إلا غريم جهنم. 24

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيَّ الذنب أكبر؟. 49

> ترغيب الأترار في القوية . ٤.

كان عمر بن الخطاب بجلد شاهد الزور أر بعين جلدة . ٤١

> إذا مات ابن آدم القطع عمله إلا من ثلاث. ٤١

> > إحسان الله إلى عباده المتقين . ٤٢

> > لولا عبادتكم ر بكم لم يعبأ بكم . 2 4

الحروف المقطعة في أوائل السور . و ځ

جرت سنة الله أن يكون الإيمان طوعاً لأكرها . ٤٦

> إعراض المشركين عن النظر فى الآيات . ٤٦

بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بتأييده ونصره . ٤٨

> قصص موسى عليه السلام. ٤٨

تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قومه ايسوا ببدع في الأمم . ٤٩

> الأسباب التي جعلت موسى يطلب معونة هرون . ٥.

> > تقر يع فرعون لموسى على حسن صنيعه له . e \

قال موسى لفرعون إن أحسنت إلىّ فقد أسأت إلى شعبي . OT

| المبعث                                     | الصفحة     |
|--------------------------------------------|------------|
| تدريف موسى لإلهٰه أمام فرعون .             | ٥٣         |
| بعد أن عجز فرعون عن دحض حجج موسى و         | ٥٤         |
| تهديد فرعون لموسى بالسجن .                 | ော         |
| الأدلة التي أدلى بها موسى على صحة نبوته .  | 70         |
| ما یرو به فرعون ، موقفه من موسی أمام شعبه  | ٥٧         |
| المناظرة بين موسى والسحرة وفلج موسي عليهم  | <b>o</b> A |
| إيمان السحرة بموسى .                       | 17         |
| تهديد فرعون للسحرة على إيمانهم .           | 7 4        |
| رد السحرة على تهديد فرعون .                | 44         |
| أمر الله لموسى بالهجرة مع قومه من مصر .    | 70         |
| ما جاء في سفر الخروج من التوراة عن هذه الم | o,r        |
| ما قومی به فرعون جنده فی تعقبهم            | ٦٦         |
| ما جازی الله به فرعون وقومه .              | 77         |
| ما طمأن به موسى قومه حين خافوا من تعقبهم   | ٦٨         |
| كيف نجى الله موسى وقومه .                  |            |
| قصص إبراهيم عليه السلام مع قومه .          |            |
| محاجة إبراهيم لقومه .                      |            |
| ما وصف به إبراهيم رب العالمين .            | ٧٣         |
| ما طلبه إبراهيم من ٰربه .                  |            |
|                                            |            |

تقريب الجنة من التقين والنار من الغاوين .

سؤال أهل النار سؤال تقريع .

المبحث

المبشحة

ندم المشركين على ماكان قد فرط منهم . ٧A

قصص نوح عليه السلام مع قومه . ۸٠

الحجة التي تذرعوا بها لعدم إجابتهم دعوته . ۸۲

> تهديدهم لنوح عليه السلام ." ۸۳

قصص هود عليه السلام مع قومه . Á٤

> مِا أَنكره هود على قومه . ۸٦

عظته لقومه على ماآتاهم من النعم. ۸٧

بعد أن أنذرهم وو بخهم قابلوه بالإنكار . ٨٨

قصص صالح عليه السلام مع قومه . ۸٩

> ما خاطب به قومه محذرا لهم . 91

إجابتهم له على ما اقترحوه من الآيات. 94

قصص لوط عليه السلام مع قومه . ٩٣

تو بيخ لوط لقومه على قبيح أفعالهم . ۹٤.

> إغاثة الله له بعد أن استغاثه . 90

ماكتبه الباحثون حديثًا عن قرى قوم لوط . 47

> رواية التوراة لقصة قوم لوط . ٩٧

قصص شعيب عليه السلام مع قومه ا ٩٨

نهيهم عن بخس الحقوق .

قدحهم في نبوة الرسول لأمرين .

ما نزل بهم من العذاب ، 1.1

الصفحة

المحث

- ١٠٢ إخبار القرآن عن الغيب.
- ١٠٣ القرآن ذكر في الكتب السالفة .
- ١٠٤ الرد على المشركين بأن لمحمد تابعا من الجن .
- ١٠٥ بعث المشركون إلى أهل يثرب يسألونهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
  - ١٠٦ تساية الرسول صلى الله عليه وسلم عن عدم إيمان قومه .
    - ١٠٧ طول العمر لايدفع عنهم العذاب المنتظر .
      - ١٠٨ لايهلك الله قرية إلا بعد إنذارها .
      - ١٠٩ إنذار النبي صلى الله عليه وسلم لقريش.
    - ١١١ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلين الجانب .
      - ١١٢ تنزل الشياطين على كل أفاك أثيم.
    - ١١٤ الشمراء يتبعهم الغاوون وذكر سبب ذلك .
- ١١٥ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض على قول الشمر انتصارا للدين .
  - ١١٦ تحذير المشركين من سوء العاقبة .
    - ١١٧ خلاصة ما حوته سورة الشعراء.

    - ١١٨ أصح الأقوال فى فوائح الـــور .
      - ١١٩ لوازم الإيمان الصحيح .
  - ١٢٠ كيجب الله إلى من لايؤمن بالآخرة سوء عمله .
  - ١٢٢ قصص موسى عليه السلام حين عودته من مدين .
    - ١٣٣ ما جاء في التوراة عن ذلك .
    - ٢٤ أِ مَا أَرَاهُ رَبُّهُ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَةُ عَلَى قَدْرَتُهُ .
      - أ قصص داود وسليان عليهما السلام .

#### المحث

العنفجة

۱۲۸ كثير من العلماء الآن يهتمون بالبحث عن لغات الطيور والحشرات كالنمل والنحل .

١٢٩ تذكرة وعبرة بالآية .

١٣٠ \_ تفقد سلمان لاهدهد .

۱۲۲ وصف مملكة سبأ .

۱۳۲ كتاب سلمان لملكة سبأ وردها عايه . ﴿ ﴿ ﴿

۱۳۵ ما بدل عليه الكتاب على وجازته .

١٣٦ طابت بلقيس من أشراف قومها إبداء الرأى في كتاب سلمان.

١٣٧ تحذيرُها قومها من حرب سلمان.

١٣٨ لم يقبل سليان عليه السلام هدية بلقيس.

١٤٠ مجيء سليمان بعرش بلقيس . ا

١٤١ من الذي عنده علم من الكتاب ؟

١٤٣ ما فعانه بلقيس حين دخولها الصرح . "

١٤٤ ما أعده سلمان لنزول بلقيس.

١٤٥ قصص تمود مع صالح عليه السلام.

١٤٨ - توعدوا صالحا عليه السلام بمد أن توءدهم .

١٤٩ ما قاله لوط لقومه ناصحًا لهم . "

١٥٠ - تأنيب قوم لوط على قبيح فعلهم .